الثانى: مالا تقدير فيه كالتعزيرات. الثالث: التأديب كتأديب الآماء و الآمهات البنين والبنات. الرابع: تأديب الاماء والعبيد وهو مفروض إلى السادات في الحدود والتعزيرات. الحامس: تأديب الدواب بأنواع الرياضات: ومهما حسل التأديب بالاخف من الافعال و الاقوال و الحبس و الاعتقاد، لم يعدل إلى الانخاط إذ هو مفدة لافائدة فيه لحصول الغرض بما دونه

## (فصل فى تعريف الولاة و نوابهم)

يتصرف الولاة و نوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصع للولى عليه درءاً المضرروالفساد ، و جلبا للنفع والرشاد ، و لا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلاأن يؤدى إلى مشقة شديدة ، و لا يتخيرون فى التصرف حسب تغيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زيب بمثلها لقول الله تعالى : (و لا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن) وإن كان ها فى حقوق اليناى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيها يتصرف فيه الألمة من الأموال العامة ، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أو فر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الحاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة بالمسالح الحاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير قائدة ، وإضرار الأمزجة لغير عائدة ، والأكل على الشبع منهى عنه ولووقع مثل تصة الخضر عليه السلام فى زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظا ولووقع مثل تصة الخضر عليه السلام فى زماننا هذا لجاز تعيب المال حفظا لاصله ولاوجب الولاية ذلك فى حق المولى عليه حفظا الأكثر بتفويت الأقل فان الشرع يحصل الاصلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن ومالافساد فيه ولاصلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه .

(فوائد) الأولى المدالة شرط فى كلولاية لتكون المدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح و دره المفاسد . ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصبح

لآن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه ولم تصغّرُك الولاية في قبول الإقرار لان الطبع يزع عن الكذب فيها يضر بنفسه أوماله و الوازع الطبعي. أقوى من الوازع الشرعي.

الفائدة الثانية: يشكرط في الانكحة مالايشترط في سائر العقودمن الالفاظ. والاولياء والشهود تمييزا للنكاح عن السفاح ودرءاً للهمة عن الافتضاح

الفائدة الثالثة : كل غدر عسر اجتنابه في العقود فان الشرع يسمح في تحمله كبيع الفينتي في قشره و مالا تدعو اليه الحاجة فانه لا يؤثر في العقود و لا يشعرط في الانتكافة رقية المنكوحة و إن كان الفرض يختلف بذلك اختلافا ظاهر المسافي في شرط ذلك من الضرر على النساه و الاولياء ولذلك تقدرت مدة النكاح بعمر أقصر الزوجين عمراً ولم يشترط أن تبكون إعدة معلومة كما يشترط في الاجارة والمساقاة و المزارعة وليس النكاح نقلا من كل وجه إذ يثبت للزوج من حقوق الاستمتاع مالم يكن ثابتا للمرأة فهو كالنقل من وجه و إنشاء تمليك من وجه ولا يتحرف الزوج في إزالته إلا بالإسقاط دون النقل فيه أفضاً المولى من حق الاستمتاع الذي لم يكن ثابتا للمرأة .

#### ( ضل فيا يسرى من التصرفات وله أمثلة)

أخدها: أن يعتق من عبده جرءاً مدينا أو شائعا فيسرى إلى سَائره لمنا في تحصيل. العتق من المصالح المختصة بالأحرار.

المثال الثانى: أن يعتق من العبد المشترك جزءاً معينا أو شائعا فيسرى العتق الى بقيته و لا يسرى العتق من شخص إلى شخص إلا إعتاق الآمة فإنه يسرى الى جنينها ولو أعتق الجنين يسرى الى أمه على الاصح

المثال الثالث: اذا طلق من امرأته جزءاً معينا أوشائعا سرى الطلاق الى بقيها احتياطا للابضاع مخلاف الاوقاف والصدقات، فإن التصرف فيها مقصور على محلة.

المثال الرابع: العنوعن بعض القصاص في التقين عن يستعق بعض أو كله قالة يسرى الى جميعة الانه يعقط بالشبهات ؛ وخالفت بعض العلناء في عنو الشريك في ذلك .

المثال الحَامِينَ : العفو عن بعض المأخوذ بالشقعة مسقط لها ، لانها تثبت على الخلاف الاصل ودفعاً للتعنز و بتفريق المأخوذ .

## (فاعدة فالفاظ التصرفات)

لا يتعين المقود الفظ إلا النكاح فإنه يتعين لله الفظ التيموييج أو الإنكاج الآن جميع الالفاظ الاتستقل بالدلالة على مقاصد النكاح، فإن الفظ البيع والحبة يدل على نقل الملك في الرقبة ثم المنافع والتمار بعد ذلك مستفادة من المالك في مقود عليها، ولفظ الإجارة يدل على عليك المنفعة المقدرة والنكاح مؤيجل موت أقصر الزوجين عمراً أو بالعمرين إن مات الزوجان مما وجميع الفاظ العقود لاندل على خصائص النكاح، وإن نوى جميع ذلك لم يقمح الآن الشهادة شرط في حمة النكاح، ولا اطلاع الشهوذ على النيات

## (قاعدة فيا تحمل عليه ألفاظ التصرفات)

من أقر بشىء من النصر قات كالبيع و الإجارة و الرهن و الوكالة و السلم و الطلاق و العتاق و النكاج و الزكاة و النكفارات و الندور و الهدى، وعين أو حلف على شىء من ذلك أوعاق عليه طلاقاً ، أو عتاقاً ، أو ندراً ، فإن إقراره و يمنه و تعليقه عمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لمظهوره فيه ، فإن تأول شيئاً من ذلك فإن كان لفظه محتملا لما نواه قبل تأويله في الفساد دون الحكم ، لان المفتى أسير المستفتى، والحاكم أسير المحتج الشرعة والظواهر وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح ، وإن أقر بسرقة و حسم اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأاصح ، وإن أقر بسرقة و حسالمال لان لفظ السرقة صريح في أخذه بغير حق ، ولا يحت القطع بذكر السرقة لا نختلاف العلماء فيه و حلفاء شرائط البيع

والإجارة والنكاح، والشافعي أنه الابد من ذكر الشروط في النكاح الاختلاف الناس في شرائطه ، وطرده بعضهم في البيع والإجارة ، وفرق بعضهم بالاحتياط النكاح الابضاع و يجب طرد ماقال في يبع الجوارى ، ولو قيل إن البيع أولى بالتفصيل من النكاح لكان متجها الآن الغالب من الانكحة وقوعها بالشرائط المعتبرة وليست البيوع كذلك لفلة بيع المعاطاة وبيع مالم ير من المتاع وإن ادعى أمر أمختلفاً في حده وحقيقته الشرعية كدعوى الرضاع و الميراث و التفسيق و نجاسة المياه ، فللمدى به حالان :

أحدهما: أن تختلف رتبته وله مثالان: أحدهما الثهادة بالرضاع، وللحاكم الاثة أحوال: إحداهن أن يقول بأذنى رتب الآسباب قيحرم بالمصة والمصتين كالك فيلزمه السهاع والحكم لآن الشهادة لم تتردد بين ما يقبل وبين مالا يقبل الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات فلا يكنى بمجرد الشهادة بالرضاع لترددها بين الثلاث المحرمة وما دونها.

الحال الثالثة: أن يقول أشهد أنها ارتضعت منها رضعات فلمن يقول بالثلاث أن يعتمد على شهادته ، إذ لاتر ددفيها بين المحرم وغيره . وإن شهدت البينة عند من يقول بالخس لم يحكم بها لترددها بين الخس وما دونها

المثال الثانى: أن يشهد بانحصار الإرث في إنسان ولا يذكر سبب الإرث مثل أن يقول أشهد أن هذا وارث فلان لا وارث له سواه. فان كان الحاكم مثل أن يقول بتوريث ذوى الارحام قبلها لانه إن كان من ذوى الارحام ورث بالرحم ؛ وإن كان من غير ذوى الارحام ورث بالقرابة أو بالولاء فلم تتردد الشهادة بين ما يورث ومالا يورث ، لانها إن حملت على أدنى الاسباب ثبت الارث، وإن حملت على أعلاها ثبت الارث، فالارث ثابت بكل حال دنية أو علية ، وإن كان الحاكم بمن لا يورث بالرحم لم يقبل الشهادة حتى يبين الشاهد علية ، وإن كان الحاكم بمن لا يورث بالرحم لم يقبل الشهادة حتى يبين الشاهد صبب الارث كالبنوة والاخوة ، لتردد شهادته بين ما يثبت الارث ومالا يثبته ،

ولو نص على أنه وارثه بالبنوة لقبل لأن حصر الارث في الأخوة قد يكون الآخ من الام عند من يراه.

الحال الثانية: أن يكون المشهود به مما لارتب له فى التبرع وليس له لفظ يختص به ويظهر فيه وله أمثلة:

أحدها: أن يشهد بنجاسة ماه أو طعام فإن ذكر سبباً بحماً عليه أو سبباً يراه الحاكم قبل شهادته، وإن أطلق شهادته لم تقبل لآنه قد يعتقد ماليس بنجس نجساً إما لجهله بالنجاسات، وإما لاعتقاده نجاسة لايراها الحاكم كسؤر السباع.

المثال الثانى؛ تفسيق الشهود لايقبل مطلقا لآن الشاهد قد يظن ماليس بمفسق مفسقاً ، أو يرى التفسيق بسبب لايراه الحاكم مفسقاً .

المثال الثالث: الشهادة بالإكراه لاتقبل مطلقة ، لأنه قد يرى ماليس باكراه إكراها لجهله ، أو يعتقد الإكراه بسبب يراه الحاكم إكراها وليس للإكراه المعتبر لفظ يظهر فيسه بخلاف ألفاظ التصرفات و ولا يجوز حمل الإكراه على أدنى الرتب .

وضابط هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المرددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يحوز الاعباد عليها، إذ ليس حلها على ما يقبل أولى من حلها على مالا يقبل، والأصل عدم المشهود به والمخبر عنه، فلا يترك الاصل إلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مشله وأيضا فإن اللفظ المردد المحمل غير مقبول في الشهادات لانه لا يتوجه إلى مقصود الخصم بدلالة لفظية بخلاف ماذكر مر ألف اظ التصرفات فإنها صريحة في مدلولاتها و يشكل على مذا مسألتان

إحداهما: أن الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سبه ، وكذلك الشهادة بالدين مع أن أسبابهما مختلف فيها فلعل الشاهد أسند الملك والدين إلى

سبب لا يصلح أن يكون منه الجهله . أو أسندهما إلى سبك الايراه الحاكم سبباً وهذا مشكل جداً .

المسألة الثانية : إذا قال الشاهد إن بين هذين رضاعا محرما قان الرضاع يثبت على ماذكره بعض أصحابنا مع أن الشاهد قد يظن أن التحريم قد يحصل بالمصة أو بثلاث رضعات أو بخمس رضعات فيصفه بالتحريم بناء على اغتقاده ومذهبه فإن التاس بحرمون ويجالون ويوجبون ويحظرون بناء على عقائده ومذاهبهم ولو أطلق الشاهد الشهادة بأن اللقيط ملك الملتقط فيه قولان من جهة أن الشاهد قد يسند الشهادة إلى يد الالتقاط مع جهله بكونها يد التقاط

وفى مسألة الإقرار إشكال أيضا من جهة أن الإنسان إنما يقرف الغالب عا يعتقد صحته وليس كل عقد يباشر صحيحاً ، بل هو هنقسم إلى الصحيح والفاسد وليس العقد المختلف في قساده نادراً بل هو غالب ، في حل الإقرار عليه من غير استفصال هذا الإشكال ، ولاسيا بيع المعاطاة فانه غالب على المحقرات فاذا أقر ببيع محقر أو شرائه فكيف يؤاخذه مر لايرى بيع المعاطاة ؟ وكذلك بيع مالم يركثير الوقوع ، ولاسيا في الثياب المطوية ، والسلع التي جرت العادة أنها لا تقلب ولا ترى في البياعات كالثياب والاكسية والجلود وغيرها ، فينبغي أن يستفسر المقر كاريستفسر الشاهد ، فإن ذكر سبباً محتيجاً حكم به وإلا فلاء ولو أقر بالسرقة ثبت المال ولا يقطع حتى يفضلها

وإن قيل: هلا قبلتم الشهادة بالمجهول وطالبتم الشاهد بتفسيره كا تقبلون اللقرار بالمجهول و تطالبون المقر بتفسيره ؟ قلنا : هذا مختلف فيه و المختار قبوله واستفسار الشاهد عما شهد به كا يستفسر المقر عما أقرب إلى فصل الحكومة ، وإن لم يفسر فارق يعتمد على مثله ولان استفساره أقرب إلى فصل الحكومة ، وإن لم يفسر الشاهد ألزمنا المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد كا يلزم المقر بتفسير ما أجمله في إقراره .

(قاعدة فى بيان الوقت الذى يثبت فيه أحكام الاسباب من المعاملات) للأسباب مع أحكامها أحوال: أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالافعال الثانية: ما اختلف فى وقت ترتيب أحكامه على أسبابه الثالثة: ما اختلف فى وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه.

فأما الافعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمشلة : أحدها حيازة المباح بالاستيلاء على الحشيش ، والحطب ، والمعادن ، والمياه ، والصيود بالاخذ بالايدى ، أو بالشباك ، أو الاثبات بالرمى بالسهام ، أو بالطعر بالرماح المثال الثانى : قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الاسلاب .

المثال الثالث: الخرو الزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها، والتفسيق وما يترتب على التفسيق .

المثال الرابع: ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق كالأكل والشرب و دخو ل الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به.

وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه فله أمثلة: أحدها إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بالتلف قبيل التلف لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده لأن الانفساخ انقلاب الملكين إلى باذليها ولا يتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع لانه خرج عن أن يكون علوكاً فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه ، وكذلك تجب مؤنة تجهيزه و تكفينه على بائعه .

المثال الثانى: قتل الخطأ وله حكان: أحدهما ما يقترن به وهو وجوب الكفارة، الثانى ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية لتكون موروثة عنه على فرائض الله تعملى فتقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه، لانه أحق بدل نفسه من ورثته، فإن الابدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل وهو أخص بنقسه من ورثته، وبدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحاك بن من ورثته، وبدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحاك بن

قيس أن يورث امرأة أشيم الصبابى من دية زوجها و لانها تورث على فرائض الله تعالى، ويدخل فيه الحجبان اللذان هما من خصائص المسيراث، ولا يقدر مثل ذلك فى الكفارة، إذ لا حاجة إلى مخالفة الاصول بغير سبب

المثال الثالث: إذا قال لغيره أعتق عبدك عنى مجاناً أو بعوض سماه فأعتقه عنه فإنه يملك قبيل عتقه ثم يمتق بعد ذلك، وغلط من قال يقع العتق والملك معاً لانه جمع بين النفي والاثبات، فإن المملك اختصاص والعتق قاطع لكل اختصاص.

المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع فى مدة الحيار فأعتق القبد المبيع فإنه يملك بالاعتاق ملكا متقدماً على الاعتاق، كيلا يقع الاعتاق فى غير ملك المعتق، ولو أجاز البائع فأعتق المشترى وقلنا ببقاء ملك البائع كان إعتاقه كإعتاق البائع فيها ذكرناه.

وأما ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أبابه، فهو الاسباب القولية وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم، وإلى ما لا يتم إلا بالجواب، فأما ما يستقل به المتكلم فكالإبراء، وطلاق الثلاث قبل الدخول، والعتاق، والرجعة؛ والاصح أن أحكام هذه الالفاظ تقترن بآخر حرف من حروفها، فتقترن الحرية بالراء من قوله أنت طالق والابراء بالميم من قوله أنت طالق والابراء بالميم من قوله أبرأتك من درهم، ولو قال خصمه أبرتني من درهم فقال أبرأتك اقترنت البراءة بالسكاف من قوله أبرأتك، وكذلك الرجعة تعود أحكام النكاح مع البراءة بالسكاف من قوله أبرأتك، وكذلك الرجعة تعود أحكام النكاح مع وهذا مطرد في جميع الالفاظ كالامر والنهي وغيرهما، فاذا قال اقعد كان أمرا مع الدال من قوله لا تقعد، مع الدال من قوله لا تقعد، وكذلك الاقارير والشهادات وأحكام الحكام. وقال بعض أصحاب الشافي : لا تقترن هذه بشيء من هذه الالفاظ بل تقع عقيبها من غير تخلل زمان، ويدل

على الاقتران أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة فإنه يحكم على مطلقها مموجهاعند آخر حرف من حروفها ، وأما ما يفتقر إلى الجواب فكالمعاوضات وغيرها من المحاورات والآصح اقتران أحكامها بآخر حرف من حروفها ، فاذا قال بعتك هذه الدار بألف اقترنت صحة البيع بالتاء من قوله قبلت على الآصح ، وكذلك لو ولو قال بعنيها بألف فقال بعتك انعقد البيع مع الكاف على الآصح ، وكذلك لو قال زوجتك ابنى فقال قبلت انعقد النكاح مع التاء من قوله قبلت إن قلنا لا يفتقر إلى أن يقول قبلت نكاحها ، وإن قلنا يفتقر إلى ذلك انعقد مع الآلف من نكاحها ، ولو قال لزوجته أنت طالق إن شئت فقالت شدّت ، وقع الطلاق مع التاء من قوله قبلت ، ولو قال أجرتك دارى بدرهم فقال قبلت افعقدت الإجارة مع قوله قبلت ، ولو قال أجرتى دارك بدرهم فقال أجرتك أنعقدت الاجارة مع قوله أجرتك .

وأما مايتمجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة:

أحدها: البيع ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفة على الاصح ويتراخي لزومه إلى الاجازة والافتراق وانقضاء خياز الشرط، وفي اقترات الملك به أقوال: أحدها يقترن به، والثانى: يتراخى إلى لزومه، والثالث أن اقترانه به موقوف فإن أجيز العقد تبينا اقترانه وإن فسخ او انفسخ تبينا أنه لم يقترن.

المثال الثانى: عقد الهبة ويقترن صحبها وانعقادها بآخر حروفها على الاصح ويتراخى لزومها إلى قبضها .

المثال الثالث: الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الاصح ويتراخى لزومه على إقباضه .

المثال الرابع: الطلاق الرجمى ويقترن وقوعه وتنقيصه للمدد وتحريمه للاستمتاع وتمكينه للرجمة بالقاف من قوله طالق، ويتراخى قطعه النكاح إلى انقضاء السدة، وأما الرجمة فيقترن بها جميع أحكامها؛ وأما الوصية فللشافعي

رحمه الله قول إن الملك يحصل فيها بالقبول وهو على وفق ما ذكر ناه وهوبعيد، وللشافعي قولان آخران: أحدهما يحصل الملك بموت المرصى فيقع بين الايجاب والقبول؛ والشافى وهو الظاهر أن الملك موقوف؛ فإن قبل تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيجاب والقبول، وإن رد تبين أن الملك لم محصل، وهذا بما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات

المثال الحامس: قتل الخطأ يتقدم وجوب ديته ويتراخى طلب ثلثها إلى انقضاء السنة الثانية . والثالث إلى انقضاء السنة الثانية . والثالث إلى الثالثة ، وكذلك الاعواض المؤجلة يقتزن وجوبها بأسبابها ويتراخى طلبها إلى انقضاء آجالها.

(فائدة) اعلم أن الاسباب منقسمة إلى ما يناسب أحكامه وهو الاكثر وإلى مالا يناسبها، وهو التعبد، وفي الاشباه اختلاف

مثال ما لايناسب أحكامه: وجوب غسل الأطراف في الوضوء بالمس واللس وخروج الخارج من السبيلين ، فإن كل واحد من هذه الاسباب لاتعقل مناسبته كفسل الاطراف ، اذ كيف يعنى عن محل النجاسة ويجب غسل مالم تصبه النجاسة ؟

ومثال مايناسب أحكامه وجوب غسل النجاسة، ووجوب عقاب الجناة زجراً لحم عن الجنايات، ووجوب اشتراط العدالة في الولاة لتحملهم عدالهم على اقامة مصالح الولايات، ركذلك ايجاب الفنائم للفائمين، فإن القتال يناسب ايجابها لهم لأنهم حصلوها بقتالهم، وتسببو اللهابر ماحهم وسهامهم وكذلك جعل الاسلاب للقاتلين المخاطرين لقوة تسببهم الى تحصيلها ترغيبا لهم في المخاطرة بقتل المشركين، وكذلك ايجاب النيء لسيد المرسلين وخاتم النبين لما نصره الله به من الرعب في قلوب الكافرين و قد جعله الشافعي رحمه الله على أحد قوليه بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناد المسلين لانهم قاموا مقامه في ارعاب الكافرين؛ وكذلك ايجاب الاسلاب

للشخنين دون الذابحين بعد الانخان كا وقع فى تصة ابنى عفراه وابن مسعود رضى الله عهم فإنهما أنخنا أبا جهل وذبحه ابن مسعود بعد ذلك لأن السلب إنما استحقه القاتل لانه كنى مئونته و دفع شره عن المسلمين و ذلك مختص بالمشخنين دون الذابحين بعد الانخان ، وكذلك تخصيص قبول الروايات والشهادات بالمعدلين لاختصاصهم بظهور صدتهم والثقة بأقو الحم بين كافة المسلمين ، وكذلك تخصيص المعاملات والمنا كات دفعا للضرورات والحاجات فن الاسباب هايبنى عليه حكان الى أن ينتهى السبب الواحد إلى قريب من ستين حكما أو أكثر

فله له من الاسباب حكم واحد أمثلة؛ أحدها: ملك الصيد بالحيازة، المثال الثانى: وجوب الحكم بالشهادة ، المثال الثالث: وجوب الحكم بالشهادة ، المثال الثالث : وجوب الحكم إذا حلف المدى بعسد نكول المدى عليه ؛ المثال الحامس: تنجيس المساء بمصادفة النجاسة مع القلة أوعند تغير أحد أوصافه؛ وللنجاسة أحكام كثيرة ، وكذلك حصول العاهارة عند الفسل المشروع ، وللطهارة أحكام كثيرة ، المثال السادس : وجوب الطاعة عند أمر الإمام أو الحاكم أو السيد أو الو الد ، المثال السابع : تغير القاتل بعد تمام الايجاب فى قريب الزمان دون بعيده ، المثال الثامن: إتلاف الأموال خطأ موجب للضمان ، المثال التاسع موجب للتخير بين الجزاء والصوم والاطعام وذلك حكم واحد المثال العاشر : أهلية الامامة والقضاء موجبة لتولية الامام والقضاء المثال العاشر : أهلية الامامة والقضاء موجبة لتولية الامام والقضاء المثال الخادى عشر . الطيب والادهان موجبان للتخير بين الحيام والصدقة والنسك المثال الثاني عشر : حلق الرأس موجب للتخير بين الصيام والصدقة والنسك المثال الثالث عشر : حلق الرأس موجب للتخير بين الصيام والصدقة والنسك المثال الثالث عشر : ملك خس من الإبل موجب للخياد بين الشاقة و بين بنت المثال أو لبون والحقة والجذعة والثنية .

ولما له من الاسباب حكمان أمثلة : أحدها قتل الحنطأ وهو معفو عنه وله

حكمان أحدهما: وجوب الكفارة ، والثاني وجوب الصهان.

المثال الثانى: الحنث فى اليمين إذا كان مباحا أو واجبا أو مندوبا فله حكمان أحدهما: التخير بين الحصال الثلاث والثانى ترتيب الصيام، وإن كان الحنث عرما فان كان كبيرة أوجب التحريم والتفسيق والتكفير المذكور، وإن كان الحنث صغيرة أوجب التحريم والتخيير والترتيب.

المثال الثالث: النمتع موجب لحكين أحدهما: الهدى، والثانى الصيام عند المحز، وأما السب والضرب فإنهما موجبان للتحريم والتعزير مالم ينتهيا إلى حد الكبائر، فإن انتهيا إلى حد الكبائر حصل التحريم والتفسيق والتعزير

ولماله من الاسباب ثلاثة أحكام أمثلة ، أحدها اتلاف الاموال عمداً وأحكامه التحريم والتعزير وإيجاب الضمان ، المثال الثانى . القذف وأحكامه التحريم والتفسيق والجلد، المثال الثالث . زنا الثيب وأحكامه التحريم والتفسيق والحد شرب الحر وأحكامه التحريم والتفسيق والحد

المثال الحامس: شرب النبيذ وهو موجب للتحريم والتفسيق والحد على من يعتقد تحريمه، وأما من لا يعتقد تحريمه فهو موجب لحده من غير تحريم ولا تفسيق المثال السادس: الظهار وهو موجب للتحريم والتفسيق والكفارة المرتبة وأما قتل العمد فهو موجب للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص وزاد الشافعي رحمه الله الكفارة فله على مذهبه أربعة أحكام.

وأما ماله من الأسباب أربعة أحكام فكزِنا البكر وهو موجب للتحريم والتفسيق والجلد والتغريب.

وأما الحدث الأصغر فسبب لتحريم الصلاة والطواف وسجدة الشكر والسهو والتلاوة. ومس المصحف، ويزيد عليه حدث الجنابة وهو الحدث الأوسط بتحريم قراءة القرآن والإقامة فى المساجد، ويزيد عليه الحيضة وهو الحدث الآكبر بتحريم الصوم والوطء والطلاق.

وأما الوطء فله أحكام كثيرة. منها الاحكام السبعة فى الجناية. والعشرة فى الحيض. ومنها أحكامه فى الصوم وهى التحريم والتفسيق و الافساد. وايجاب الكفارة المرتبة. ومنها أحكامه فى الاعتكاف الواجب وهى التحريم و الافساد والتعزير. وأما التفسيق فان وقع الجاع فى المسجد كان فسقا. وإن كان خارج المسجد فان وقع فى وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسق لآجل الاختلاف فى إباحة ذلك ، وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة.

ومنها أحكامه فى الحج والعمرة وهي التحريم والتفسيق والكفارة وإفساد الصحة دون الانعقاد . وأما المضى في الفاسـد نفيه نظر من جهة أنه واحب بالاحرام لابالجاع. ومنها تحليل المرأة لمطلقها، ومنها تقرر المهر المسمى في النكاح الصحيح، وإيجابه لمهر المثل فالنكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة ووطءالنكاح، وكذلك إيجابه الاستيراء في المملوكة اذا ملكت وبعد زوال ملكها ، وكذلك ايجابه للتحريم والتفسيق الجلد والتغريب. وكذلك ايجابه لإلحاق الأولاد فى ظاهر الحسكم فى الحرائر والإماء المشتركات، وكذلك إلحاقه اللسب، إذا وقع بالشبهة في العربات الخليات ، ومنها التحمين في حق الزوجين فيها يرجع إلى حق الزنا، ومنها حصول الفيئة به في الإيلاء وحصول المود به في الظهار عند بعض العلماء، ومنها قطعه للمدة إذا وقع في أثنائها بشبة وحصل منه الحل، ومنها تحريمه أم الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وتفسيقه وإيحابه الحد فىكل واحدة منهن ، ومنها تحريمه الجمع بين الاختين و تفسيقه ، و إيجابه الحد على من علمه ، ومنها تحريمه وتفسيقه إذا وقع بشبهة الشركة وإيحابه لبعض المهر ، ومنها تحريمه وطء الزوج في عدة النكاح إذا وقعت في أثناء النكاح وإبجابه التعزير ، وكل موضع حرمناه على الزوج، فالتمكين منه حرام على النساء إذا علمن، موجب التعزير إن وقع بشبه كالوطء في الجارية المعلوكة والحد إنخلا عن الشبهة: [ما بالرجم أو بالجلد والتغريب، وإن وقعت الشبهة من أحدالجانبين دون الآخر، فإن تعاشمت

بالنساء فلهن مهور أمثالهن ، ولا حد علين ولا تحريم ، وإن تعلقت بالرجال تعلق بالنساء ما يتعلق بالزناة ، ولا مهر للنساء وعلين العدد .

### (فصل ف تقسيم الموانع)

موانع صحة العبادات والمعاملات قسمان، أحدهما ما يمنع الصحة في الابتداء أو الدوام وله أمثلة: أحدها السكفر وهومانع من ابتداء العبادة ودوامها

المثال الثانى: الردة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواما إن وقعت قبل الدخول وإن وقعت بعد الدخول ودامت حتى القضت العدة فإنها تقطع الدوام.

المثال الثالث: الحدث منع ابتداء الصلاة والطواف ودوامها. المثال الرابع: المحرمية منع من ابتداء النكاح واستمراره والمثال الخامس الرضاع منع من ابتداء النكاح ودوامه.

القسم الثانى ـ ما عنم الابتداء ولا يمنع الدوام وله أمثة : أحدها الإحرام فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع الدوام، المثال الثانى : العدة تمنع ابتداء النكاح ولا يمنع الدوام، المثال الثالث : وجود العلول يمنع ابتداء نكاح الآمة ولا يمنع الدوام، المثال الرابع : أمن العنت يمنع الابتداء في نكاح الآمة ولا يمنع الدوام، المثال الحامس : توقيت النكاح مانع من ابتدائه ولا يمنع استدامته إذا قال أنت طالق غداً أو بعد شهر خلافاً لمالك رحمه الله فإنه ألحقه بالابتداء، المثال السادس وثرية المياء مانعة من ابتداء الصلاة بالثيم وغير مائعة في الدوام عند الشافعي رحمه الله ؛ المثال السابع: وجدان الرقبة في صوم الظهار وكفتارة القتل، والصوم مافع من ابتداء الصوم وغير مافع من دوامه

### (فعنل في الشرط)

الشرط فى الاصطلاح ما يتوقف عليه الحسكم و ليس بملة الحسكم و لا بحز - لملته وأما فى اللفظ فأكثر ما يعبر بلفظ الشرط عن الاسباب أو عن أسباب الاسباب فأما التعبير بلفظ الشرط عن الاسباب فله أمثلة : أحدها قوله : (فن اعتدى عليكم

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ومعلوم أن الاعتداء الأول سبب للاعتداء الثانى ؛ المثال الثانى: قوله (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) والحوف سبب للقتل فى ذلك ، المثال الثالث : قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً فيره) ولاشك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريها ، المثال الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام « من قتل قتيلا فله سلّبه ، المثال الخامس ؛ قوله صلى الله عليه وسلم « من أحيا أرضا ميتة فهنى له »

المثال السادس قوله: • من دخل المسجد فهو آمن و من أغلق بابه فهو آمن هو أما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الاسباب المحذوفة فله أمثلة: أحدها قوله تعالى: (فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) تقديره فن كان منكم مريضاً أو على سقر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والسفر سببان لجواز الإفطار، والإفطار سبب لصوم عدة من أيام أخر

المثال الثانى قوله تعالى: (فان أحصرتم فا استيسر من الهذى) تقديره فان أحصرتم فتحللم فعليكم مااستيسر من الهذى، أى فعلى كل واحدمنكم مااستيسر من الهذى، المثال الثالث قوله (فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) على التخيير على أمرين أحدهما منطوق به والثانى محذوف كا ذكرناه فى الصيام.

# (قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها)

قال عليه السلام و الحلال بين و الحرام بين وبيهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ، وهذا حث منه عليه السلام على ترك المشتبات .

اعلم أن التحليل والتحريم والإباحة والندب والإيجاب والكراهة ليس لها متعلق إلا أفعال العباد المقدور عليها أو على التسبب لها ، ولا يطلب الشرع من الإفعال والتروك إلا ما يقدر المسكلف عليه كما لايجده إلا في مقدور عليه فليس وصف الافعال بالتحليل والتحريم والكراهة والندب والإيجاب وصفا حقيقاً قائماً بالافعال إذ لا يقوم عرض بعرض ، ولا يقع التكليف إلا بالاعراض، وإنما هوعبارة عن تعلق الشرع بالافعالى، وكذلك الوصف بالسبية والشرطية والمائعية والرق والحرية والملك والاختصاص . فالمعلوك ماثبت له أحكام المحرية ، والرقيق من ثبتت له أحكام الرق، والوقف ماثبت له أحكام الموقف ، مخلاف المسلم والكافر والبر والفاجر فإن الاسلام والكفر والبر والفجور أوصاف حقيقية قائمة بالمحل ، وإطلاق أسمائها على النامم والمجنون والفافل عنها إنماهو من مجاز تسمية الشيء بماكان عليه والوصف بها في حال الغفلة عنها كالوصف بالرق والحرية ، وإجراء الاحكام عليها من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود على ماسنذكره عقيب هذه القاعدة إن شاء الله تعالى

ثم الافعال التي تتعلق بها الاحكام ضربان أحدهما ماهو حسن في ذاته وثمراته كمعرفة الإله وصفاته والإيمان بذلك ، فانه أحسن ما كلفه الانسان وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجنان والزجزحة عن النيران .

الضرب الثانى: ماهو قبيح فى ذاته وثمراته كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان، وثمراته خلود النيران وحرمان الجنان، وجزاؤه مثله فى القبح قال تمالى: (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلامثلها)

ومن الأفعال مأهو فى حقيقته وذاته ولىكته ينهى عنمه مرة لقبح ثمراته ويؤمر به تارة لحسن ثمراته ويباح تارة لمصالح تتقاربه فى الإقدام عليه والإحجام عنه وله أمثلة أحدها القتل وهو ثلاثة أقسام باعتبار ثمراته لاباعتبار ذاته لان ذانه فساد وإتلاف.

القسم الأول: قتل من يحب قتله من الكافرين والمسلين وهو حسن لحسن عمرانه، أما قتل الكافر فلما فيسه من عمو الكفر الذي هو من أفسد المفاسد

وإبداله بالإيمان الذى هو أصلح المصالح، وأما قتل الجانى، فلما فيــه من حفظ الارواح بزجر الجناة عن الجنايات.

القسم الثانى : تحريم قتل المسلمين وهو مما ثل في ذاته لقتل الكافرين و المسلمين المحاربين ، ولكنه حرم لقبح ثمراته .

القسم الثالث: قتل من يحوز قتله بالقصاص من الجناة فإنه حسن لشمراته المثال الثانى: الاكل متحد فى ذاته وحقيقته، وإنما قبح لاسبابه أو لثمراته فأكل الميتة والدم ولحم الحنزير مساو فى حقيقته وذاته لاكل البر والشمير ولكنه حرم لقبح أسبابه وثمراته.

المثال الثالث: الوطء متحد في حقيقته وذاته لكنه يحرم تارة لقبح ثمراته ويحل تارة لحسن ثمراته ، وقد يجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة فيترتب عليه أحكامها وزواجرها وكفاراتها . مثاله ، إذا زنى بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان فقد أتى بكبائر يتعلق به أحكامها لو تفرقت . فائه بالنظر إلى انتهاك حرمة الكعبة مرتكب لكبيرة ، موجة للتحريم والتفسيق والتعزير ، وبالنظر إلى إيقاع الزنا بأمه مرتكب لكبيرة عظيمة وهي من عقوق الأم وعقوق الوالدين من الكبائر الموجة للتعزير ، وبالنظر إلى كونه مفسداً للمرة مرتكباً لكبيرة مفسقة موجة لكفارة مرتبة ، وبالنظر إلى كونه زانياً مرتكباً لكبيرة مفسقة موجة للرجم إن كان محسناً ، والجلد والتغريب إن كان بكراً.

وكذلك قد يجمع الفعل الواحد مصالح شى من غير أن يخبر الإمام بظهور الزنا والربا واستلاب الأموال وقتل الرجال و تعطيل الصلوات والزكاة وانتهاك الحرمات واتباع الشهوات فيأمر بتغيير ذلك كله بكلمة واحدة يثاب على تسبيه إلى تغير كلواحدة من هذه المفاسد بكلمة كا يثاب عليها إذا تسبب إلى إزالة كل واحدة منهن على حدتها.

وأسباب التحريم والتحليل ضربان: أحدهما قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المسكلف، والثانى خارج عن المحل. فأما القائم بالمحل من أسباب التحريم فهو كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم كصفة الحزر فانها محرمة ، لما قام بشربها من الشدة المطربة المفسدة للعقول ، وكالميتة حرمت لماقام بهامن الاستقذار وكلحم الحنزير يحرم لصفة قائمة به ، وكالسموم القاتلة حرمت لمما قام بها من الصفة القاتلة ، وكذلك الصفات النسبية كالامومة و الجدودة و البنوة و الاخوة و العمومة و الحثولة و اللعان المحرم النكاح.

وأما القائم بالمحل من أسباب التحليل فهوكل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل كصفة البر والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر والغنم.

وأما الحارج عن المحل فضربان: أحدهما الاسباب الباطلة كالغصب والقيار والحرية المانعة من البيع فهذه أسباب خارجة عن المحل موجبة لتحريم الفعل المتعلق به.

الضرب الثانى: الأسباب الصحيحة كالبيع الصحيح والإجارة الصحيحة والمعاملات المحكوم بصحها شرعا إما بنص أو إجاع فهذا حلال بسببه فيا كان في هذه الاعيان حلالا بوصفه وسببه فهو حلال بين كالوباع النعم أوالبر أوالشميرا والرطب أوالعنب بيعاصيحا متفقا على صحة أو منصوصاعلها، وما كان من هذه الاعيان حرام بوصفه وسببه فهو حرام بين كالخرو لجم الخنزير يفصبان من ذى وما كان من هذه الاعيان متفقا على وصفه القائم به مختلفا في سببه الخارج عنه ، أو كان متفقا على سببه الخارج عنه ، فانك تنظر إلى مأ خذ تعليله وعر بمه بالنظر إلى صفته القائم به وإلى سببه الخارج عنه ، فانكانت أدلته ما متفاوتة وأدك كان مشتبا وكان اجتنابه من ترك الشبهات ، فانه أشبه المحلل من جهة قيام دليل تحر بمه فن ترك مثل هذا فقد استبرأ لدينه تعليله ، وأشبه المحرم من جهة قيام دليل تحر بمه فن ترك مثل هذا فقد استبرأ لدينه

وعرضه ، وإذا تقاربت الادلة في اكان أقرب إلى أدلة التحريم تأكد اجتنابه واشدت كراهته ، وماكان أقرب إلى أدلة التحليل خف الورع في اجتنابه وإن كافأ دليل التحليل دليل التحريم حرم الإقدام ولم يتخير على الاصح . وكل حكم استند إلى دليل لو حكم به الحاكم لنقض حكمه فذلك دال على البطلان ، لا نا إنمتا حكمنا بنقضه لبطلان دليله ، وما بطل دليله كان باطلا في نفسه . وقد أطلق الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهة وليس ذلك على إطلاقه إذ ليس عين الحلاف شبه بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلاف محقى ، ومع ذلك لا يدرأ الحد ، وإنما الشبهة الدار "ة للحد فني مأخذ الحلاف وأدلته المتقاربة كالحلاف في النكاح بلا ولى ولا شهود . و نكاح المتعة ، فإن الادلة فيه متقاربة كالحد عن المجهدين إصابة خصمه عندالله عز وجل فنذكر لذلك أمثلة أحدها : أكل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير لو اشترى بعقد غير عتلف في صفته لو وقع فيها يحل بصفته لكان الحلاف في صفته قائما وصفته ماقام به من نابه وخليه

المثال الثانى: أكل البر والشعير والرطب والعنب والابل والبقر والغم. إذا اشتريت ببيع مختلف فى صحته كبيع الفضولى وبيع الغائب والبيع وقت النداء لكان الحلاف فى سببه قائما موجبا الورع فى مباشرته و يختلف الورع فى هذين المثالين باختلاف رتب أدلتهما

المثال الثالث: نبكاح المخلوقة من ماء الزانى إذا عقد عليها عقد لو عقد على أجنبية لكان صحيحاً بالنص أو الاجماع. فهذا بما يشتد التورع في نكاحها للاختلاف في كون صفتها مقتضية للتحريم، وقد يلتبس ماحل بوصفه وسببه بماحرم بوصفه وسببه، وله حالان

أحدهما: أن تلتبس عين واحدة بأخرىكا إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية فالإقدام على نزويج إحداهما أو وطئها بملك اليمين حرام بين الحال الثانية: أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ينحصرون فأيما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة أو نكحها بملك اليمين فوطؤها حلال بين وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة فاذا جاوز العدد مائتين مثلاكان النكاح جائزاً، وإذا زادكان أولى بالجواز، وإذا نقصت رتب العدد على أهل البلدة كانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص، ولو اختلطت حامة مباحة بحمامة علوكة لكانكاختلاط الآختين، ولو اختلطت حامة علوكة بحمام مباح لا ينحصر كان كاختلاط الآخت بأهل بلدة لا ينحصرون. ولو اختلط حام مباح لا ينحصر بحمام علوك لا ينحصر فقد اختلف فيه لآن نسبة ما لا ينحصر إلى نسبة ما ينحصر إلى نسبة ما ينحصر إلى ما لا ينحصر الى ما لا ينحس لا يندون الناز به تعلي النازية المنازية المنازي

(فائدة) ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التعليل إلا من جهة الضرورة أو الاكراه . وماكان حلالا بوصفه فلا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه فلو عقد على الخر ماكان حلالا بسببه لا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه فلو عقد على الخرور والخنزير عقد متفق على صحة مثله لم يأته التحريم إلا من قبل وصفه

(فائدة) إذا أكل براً مفصوبا أوشاة مفصوبة صح أن يقال أكل حراما لكونه حراما بسبه. وصح أن يقال ما أكل حراما لانه حلال بصفته وإن أكل براً مشتركا بغير إذن شريكه صح أن يقال أكل حراما وحلالا لأن نصيبه حلال له بملكه وصفته، ونصيب شريكه حرام عليه بسببه دون صفته، ولإشك أن هذا لايائم إثم من أكل طعاما كله مفصوب لكال المفسدة في المفصوب ونقصها في المشترك فان المشترك حرم تحريم الوسائل وهذا حرم تحريم المقاصد، فلو أكل المحرم الصيد لاكل ماهو حلال بصفته حرام بسببه، وإن ذيخ المحرم الصيد فإن حرمنا تذكيته كان أكلا لما حرم بصفته وسببه، وإن أعنا ذكاته كان أكلا لما حرم بصفته وسببه، وإن

(فائدة) مايحرم بوصفه لايحل إلا لضرورة أو إكراه ، وماخل بصفته

لا يحرم إلا بفساد سببه، ولا يتصور فياحل باللسبة القائمة به كالامهات والاخوات أن تحل بسبب من الاسباب ولا بضرورة ولا إكراه، وهـنداكفر الجنان لا يحل بسبب من الاسباب بخلاف كفر اللسان فانه يباح بالإكراه

فإن قيل: لورطئ واحدة من مؤلاء بسبقه فهل يوصف وطؤه بالتحليل والتحريم؟ قلنا: لا يوصف بشىء من الاحكام الخسة لانه خطأ معفوعنه فصار كأفعال المجانين والصبيان، وكذلك القول في النسيان.

#### (فصل في التقدير على خلاف التحقيق)

التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود، أوالموجود حكم المعدوم، فأما إعطاء المعدوم حكم الموجودفله أمثلة .

أحدها: إيمان الصبيان فى وقت الطفولة فانهم لم يتصفوا به حقيقة و إنما قدر وجوده وأجرى على ذلك الموجود المقدر أحكام الإيمان وكذلك تقدير الإيمان فى حق البالغين إذا غفلوا عنه أو زال إدراكهم بنوم أو إغناه أو جنون

المثال الثانى: تقديرالكفر فأولاد الكفار معانهم لا يتعقلون إيمانا ولاكفرا وتجرى عليهم في الدنيا أحكام آبائهم

المثال الثالث: العدالة مقدرة فى العدول إذا غفلوا عنها وزال إدراكهم بنوم أو إغماء أو جنون.

المثال الرابع: الفسق يقدر فى الفاسق مع غفلته عنه أومع زوال الإدراك المثال الحامس: الإخلاص والرياء فانهما يقدران مع زوالها ، ومن مات على شيء من هذه التقديرات بعثه الله على مامات عليه ؛ فن غفل عند الموت من المؤمنين عن إيمانه ، ومن الحكافرين عن كفره ، ومن المخلصين عن إخلاصه ، ومن المراثين عن ريائه ، ومن المدول والفسقة عن عدالته و فسقه ، ومن المصرين و المقلمين عن إصراره و إقلاعه ، لتى الله بذلك المقدر فى حقه لقوله عليه السلام ، يبعث كل عبد على مامات عليه ».

المثال السادس: تقدير النيات في العبادات مع عزوبها والغفلة عنها

المثال السابع. تقدير المعلوم العلماء مع غيبتها عنهم. فيقدر الفقه في الفقيه مع غفلته عنه، وكذلك الشعر في الشاعر، والطب في الطبيب وعلم الحديث في المحدث وأما نبوة الأنبياء فقد جعل النبي بمعنى المنبئ عن الله فانه يقدرها في حال سكوت النبي عن الإنباء وتحققها في حال ملابسة الإنباء، ومن جعل النبي بمعنى المنبئ المخبر كانت النبوة عبارة عن تعلق إنباء الله به وليس ذلك وصفا حقيقيا فان متعلق الخطاب لا يستفيد صفة حقيقية من تعلق الخطاب المثال الثامن: تقدير الصدافة في الأصدقاء والعدواة في الأعداء والحسد في الحساد مع الغفلة عنها و في حال النوم والغشى.

فان قيل: مامعنى قوله تعالى (ومن شرحاسد إذا حسد) فالجواب أن الحسد الحكمى لايضر المحسود لغفلة الحاسد عنه والحسد الحقيق هو الحاث على أذية المحسود، فقوله تعالى: (ومن شرحاسد) صالح للخسد الحكمى والحقيقى قال: (إذا حسد) تخصيصاً للحسد الحقيقى الذي هو مظنة الآذى بالاستعاذة فان الحكمى لاضررفه.

المثال التاسع: صوم المتطوع من أول النهار إذا نواه قبل الزوال على رأى من يراه صائماً من أول النهار.

المثال الماشر: إذا باع سارةاً فقطع في يد المشترى فني تقدير القطع في يد المثال الماشري وإلا فلا . البائم ثبت الرد للمشترى وإلا فلا .

المثال الحادى عشر: إذا باع عبداً مرتداً نقتل بالردة فى يد المشترى فنى تقدير القتل فى يد البائع وجهان: فان قدرناه فى يد البائع بطل البيع ورجع بجميع الثمن وإلا فلا.

المثال الثاني عشر \_ الدمم وهي تقدير أمر الإنسان يصلح للالترام والإلرام من غير تحقق له .

المثال الثالث عشر \_ الديون فأنها تقدر موجودة فى الذمم من غير تحقق لها ولا لمحلها وبدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها ولو لم يقدر وجودها لما وجبت الزكاة فيها لأنها تفضى إلى الوجود الزكاة في معدوم، ولا يقال إنما وجبت الزكاة فيها لأنها تفضى إلى الوجود بقبضها، فان الدين إذا كان على غنى ملى وفي مقر حاضر يدفعه متى طولب به ومضت عليه أحوال على هذه الصفة ثم تعذر أخذه بعد ذلك بموت المدين مصراً فان مالكه يطالب بزكاة ما مضى وإن لم يفض أمره إلى التحقق والوجود.

المثال الرابع عشر ـ تقدير الذهب والفضة في عروض التجارة ، فانه لو ملك نصباً من الذهب أو الفضة ستة أشهر ثم اشترى بها عروضاً للتجارة ومضى على العروض ستة أشهر فان الزكاة تلزمه تقديراً لبقاء الذهب والفضة في العروض، وكذلك لو اشترى العروض للتجارة بما لا زكاة فيه فانا نقدر نقد البلد في النصاب .

المثال الخامس عشر ـ تقدير الملك فى المملوكات فانه ليس أمراً حقيقياً قائماً بالمملوك، وإنماهو مقدر فيه لتجرى عليه أحكامه ؛ وكذلك الرق والحرية مقدران فى الاحرار وليسا بصفة حقيقية للاحرار والعبيد، وإنما رجع الملك والرق والحرية إلى تعلق أحكام مخصوصة بهذه المحال، وكذلك الزوجية فى الزوجين أمر مقدر يتعلق به أحكام خاصة .

وأما عطاء الموجود حكم المعدوم فله مثالان: أحدهما وجود الماء الذى يحتاج إليه المسافر لعطشه أولقضاء دينه، أو انفقة ذهابه وإيابه، أو لزيادة ثمنه على ثمن مثله، أو بهة ثمنه منه فانه يقدر معدوما مع وجوده.

المثال الثانى \_ وجود المكفر الرقبة مع احتياجه إليها واعتماده عليها فأنها تقدر معدومة لنتقل إلى يدلها .

ومن التقديرات: إعطاء المتأخر حكم المتقدم كمن رمى سهماً أو دهور حجراً ثم مات فأصابا بعد موته شيئاً فأفسداه فانه يلزمه ضمانه تقديراً عجراً ثم مات فأصابا بعد موته شيئاً فأفسداه فانه يلزمه ضمانه تقديراً حجراً ثم مات فأصابا بعد موته شيئاً فأفسداه فانه يلزمه ضمانه تقديراً حجراً ثم مات فأصاباً بعد موته شيئاً فأفسداه فانه يلزمه ضمانه تقديراً

لإنساده قبيل موته، وكذلك لوحفر بئراً فى محل عدواناً فوقع فيها إنسان بعد موته وجب ضمانه، فان كانت له تركة صرفت فى ذلك. فان التلفها الورثة لزمهم ضمانها وتصرف فى ذلك، وإن لم يخلف شيئاً بقيت الظلامة إلى يوم القيامة.

ومن التقديرات إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات كالمفلس إذا قصر الثوب المبيع فهل يكون قصره كصبغه ؟ فيه قولان. فإن جعلناه كصبغه كان ذلك تقدير اللمدوم موجوداً ، واعلم أنه لا يعرى شيء من العقود والمعاوضات من جواز إيراده على معدوم ، فإن البيع قد يكون مقابلة عين بعين وقد يكون مقابلة عين بدين ، وقد يقابل الدين بالدين ثم ينفع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم .

وأما الإجارة فإن قوبلت المنفعة بمنفعة كان العوضات معدومين ، وإن قوبلت بعينكانت المنافع معدومة.

وأما السلم فقابلة ممدوم بموجود إن كان رأس المال عيناً أو بدين يقبض في المجلس إن كان رأس السلم دينا .

وأما القرض فقابلة موجود بمعدوم .

وأما الوكالة فاذن في معدوم .

وأما المضاربة فعمل العامل فيها معدوم وكذلك الارباح.

وأما المساقاة والمزارعة المتفق عليهما فقابلة معدوم بمعدوم فإن عمل الفلاح معدوم ونصيبه من الثمر والزرع معدوم ، فان وقعت المساقاة على الثمر بعمد وجوده فني الصحة خلاف .

وأما الجمالة فان عين الجعلكان مقابلة معدوم بمعدوم وإن لم يعينه كان مقابلة معدوم بمعدوم كذا.

وأما الوقف فهو تمليك لمنافع معدومة وفوائد معقودة تارة لموجود وتارة

لمفقود، وتمليك المفقود أعظم أحوال الوقف فان المستحقين الموجودين وقت الوقف إذا انقرضوا صارت الغلات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة، فالأغلب عليه تمليك المعدوم المعدوم إذ لا تتم مصلحته إلا لذلك، ومصلحته في العاجل للموقوف عليهم، وفي الآجل للموقفين جارية عليهم إلى يوم الدين.

وأما الرهن فلا يصح إلا على دين معلوم ، وهل يشترط فيه أن يكون عيناً أو يجوز على الدين كما يجوز على الدين؟ فيه خلاف يجرى في هبة الديون.

وأما الوصية فتصح بالموجود والمعدوم للبوجودين والمعدومين. وأما الموارى فهي إباحة للنافع وهي معدومة.

وأما تمليك الملتقط اللقطة بعد انقضاء الحول فهو مقابلة موجود بمعدوم وأما الودائع فحفظها معدوم في ابتدائها ثم يوجد شيئاً فشيئاً .

وأما النكاح فان كان تفويضاً كان ذلك تمليكا لمنافع البضع وإباحة لأمر معدوم، وإن كان بصداق معين كان ذلك تمليكا لمعدوم بموجود، وإن كان الصداق في الذمة كان تمليكا لمعدوم بمعدوم، وكذلك مايجب عليه من النفقة والكسوة والسكى كله معدوم مقدر في ذمته قبل تسليمه كسائر الديون وأما مايجب على المرأة من التمكين والطواعية ولزوم المسكن فكله معدوم

وأما ضمان الديون فالتزام لمدوم، فان قيل: إذا كان المضمون ما تتين فهل يثبت فى ذمة الضامن فيصير للمالك أربعاتة يزكيها بعشرة دراهم؟ قلنا: المختار أن الما تتين لا تثبت فى ذمة الضامن، وإنما تستحق مطالبته وإبراؤه؛ ويحتمل أن تثبت الما تتين فى ذمته، ولا يثبت لها جميع أحكام الديون.

وأما الحوالة فتتعلق بدين فى مقابلة دين وهى معاوضة على رأى ، وقبض مقدرعلى رأى ، والاظهر أنها من الاحكام المركبة ، فيثبت لها حكم القبض من وجه ، وحكم المعاوضة من وجه .

وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيما أو إجارة أو إبراء أو هبة ، والعجب عن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل مع أن الشريعة طافحة بها فى جميع التصرفات، بل الأمر والنهى والاباحة لا تتعلق إلا بكسب معدوم، وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلق إلا بمعدوم

(قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل)

من ذكر لفظاً ظاهراً مع الآدلة على شيء ثم تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صورة يكون إقراره فيها مبلياً على ظنه ، فإقرار المرأة بنني الرجعة وإقرار المشترى في الخصام بأن المبيع ملك البائع فإن تأويلهما مقبول ولا نحكم عليما بظاهر إقرارهما إذا تأولاه لآن رجوعهما لا يناقضه من جهة أن اقرارهما لا كل له إلا ظنهما وليس تكذيب الظن بمناقض لتحقق الظن فكأنه قال أظن كذا وكذا ثم كذب ظنى ، وكذلك قول السيد لمكاتبه إذا أدى النجوم اذهب فأنت حر ثم ظهرت النجوم مستحقة فإنه لا يعتق إذا تأول قوله بأنه بناه على أنه عتق بأداء النجوم ، ونحوه إذا شهد أنه لا وارث له سوى فلان ثم ظهر له وارث آخر فإن شهادته لا تبطل إلا في الحصر الآنه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر وببق الحصر فيها وراء ذلك ولذلك نظائر أخر

وأما قبوله في الباطن فله أحوال: إحداهن أن يكون اللفظ قابلا لتأويله من جهة اللغة فيقبل منه في الفتيا ولا يقبل في الحيكم، فلو طلق بصحيح اللفظ مم قال أردت بذلك طلاقا من و ثاق لم يقبل في الحكم ولا يسع امرأته أن تصدقه في ذلك كما لا يسع الحكم تسليمها إليه لانهما متعبدان في العمل بالظاهر، وإن صدقته لم يعتبر تصديقها لما لله في تحريم الابضاع من الحق، وكذا لو قال لامته انت حرة ثم قال أردت حرية النفس والاخلاق لم يقبل ولا يسعها أن تسلم نفسها إليه ولا أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر، وكذلك العبد لا يسعه تصديقه ولا يسقط عنه ما يجب لله من الحقوق على الاحرار كالجمعة والجهاد وغير ذلك

عما يكلف به الاحرار لآن إقراره بالحرية يتضمن وجوب ذلك كله عليه، ومن أقر بحق لفيره ثم رجع عنه لم يقبل رجوعه إلا أن يصدقه المستحق و لا عبرة بما ذكره فى الحارى فى مثل هذا.

الحال الثانية : أن ينوى مالا يحتمله لفظه من جهة اللغة مثل أن ينوى بالطلاق والعتاق الآمر بالأكل والشرب فلا يقبل منه ظاهراً ولا باطناً ويلزم بصريح لفظه في الطلاق والعتاق وغيرهما

الحال الثالثة: أن ينوى وضع اللفظ اللغوى على مالا يحتمله في اللغة نفيه خلاف يعبر عنه بالوضع الخاص كن يعبر بالالفين عن الالف في مسألة السر و العلانية الحال الرابعة : أن ينوى ما محتمله لفظه في اللغة احتمالا ظاهراً لكنه لايقيل منه لاظاهر أو لا باطناً ، بل يكون وجوده كعدمه و يجرى اللفظ على مقتضاه في اللغة مثاله: إذا حلف المدعى عليه متأولًا لبينه أو معلقًا لهـا على المشيئة وهو مبطل لذلك ولا عبرة بنيته لما يؤدى إليه من إبطال فائدة الأيمان فإنها إنما شرعت ايماب الخصم الاقدام عليها خوفا مر. الله عز وجل ، فلو صح تأويله واعتبرت نيته بطلت هـذه الفائدة وفات بسببها حقوق كشيرة واستحلت مذلك الأموال والابضاع فإذا حلف ما طلقها أو ما أعتقها أو مابعته أو ما قتلته وماقذفته وتأول بمينه بما يصم فى اللغة مبطلا فى ذلك كله لانتهكت حرمة الابضاع والدماء والأعراض والأموال ، ولبيع الاحرار ولزني بالنساء؛ فلما جر اعتبار تأويله هذا الفساد العظيم سقط تأويله؛ فاستثنى هذا من قاعدة اانية التي محتملها اللفظ، ولوادعي عليه محقوه و معسر به فقال المدعى عليه لا يشته عقه على وتأول بمينه بأنه لايستحقه على الآن صح تأويله ولا يؤاخذ بيمينه لان اعتبار تأويله ههنا لايؤدي إلى شيء من المفاسد التي ذكرناها بل خصمه ظالم بمطالبته إن كان عالما بعسره أو مخطئ بمطالبته إن كان جاهلا بعسره فلا تغير القواعد لخطأ المخطئين ولا لظلم الظالمين ، بخلاف التأويل بغير حق لانه لوكان معتبرا لكان مؤديا إلى المفاسد التي ذكر ناها وعلى هذا يحمل قوله صلى الله طيه وسلم «اليمين على نية المستحلف، يمينك على مايصدقك عليه صاحبك» يريد بالمستحلف الحاكم و بالصاحب الخصم . وكذلك اليمين فى اللمان إذا تأولها أحد الزوجين لم يصح تأويله ولا تعتبر نيته لما يؤدى اليه من إبطال حق القذف فى الرجل و إبطال حد الزنا فى حق المرأة ، وكذلك يمين المدعين فى أيمان القسامة وفى رد الودائم و تلفها

## (فصل فيمن أطلق لفظا لايعرف ممناه لم يؤاخذ بمقتضاه)

فاذا نطق الأعجمي بكامة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أوبيع أوشراه أوصلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم ياتزم مقتضاه ، ولم يقصد اليه ، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعانى بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فانه لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يرده فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون وان قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه ، فان كان لا يعرف معانيها مثل أن قال العربي لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعني اللفظين ، أو نطق بلفظ الحلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أو الاعتاق وهو لا يهرف معناها مع كو نه عربيا فإنه لا يؤ اخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له يمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه ، وكثير ا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون عدلول اللفظ للخلع و يحكمون بصحته للجهل بخده القاعدة

(فائدة) اللفظ محرل على ما يدل عليه ظاهر دفى اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعال، ولا يحمل على الاحتمال الحنى مالا يقصد أو يقترن به دليل؛ فن حلف بالقرآن لم تنعقد يمينه عند النعاذ لا نه ظاهر فى هذه الالفاظ فى عرف الاستهال ولاسيا فى حق النساء و الجهال الذين لا يعرفون كلام النفس و لا يخطر لهم ببال، وخالف الشافعى و مالك فى قولها بعد و لا سيا فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب

مالك، فانه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة

(فائدة) تعليق التصرف على المشيئة ضربان أحدهما أن يحزم بما علقه تعلق ما جزم به على المشيئة فهذا مفوض إلى مشيئة الله فيما جزم به فيصح تصرفه لآنه جزم به ولم يشك، وإنما اعترف بأن ما جزم به لا يتم إلا بمشيئة الله وهذا التصرف نافذ لا إشكال فيه

الضرب الثانى: أن لايحزم بالتصرف بل يعلقه على المشيئة مترددا فى إيقاعه وتحققه فهذا تصرف غير نافذ لانه لم يجزم ولم يقصد اليه ، إقاذا أطلق العامى ذلك واستنى فيه احتمل أن يطلقه شاكا، واحتمل أن يطلقه جازما مفوضا فعندى فيه وقفة فى وجوب استفصاله عن مراده والذى يظهر لى أن الاغلب على الناس هو الجزم، والشك نادر، فان تعليق التفويض أغلب من تعليق الترديد في الشرفيد في أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة)

أحدها: إذا ادعى البرالتي الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه على الفاجر المعروف بنصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهما واحداً وأنكر المدعى عليه عليه فالقول قول المدعى عليه مع ظهور صدق المدعى وبعد صدق المدعى عليه المثال الثانى: لوادعى هذا الفاجر على هذا التي وطلب يمينه حلفناه مع أن الظاهر كذبه في دعواه

المثال الثالث: إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالاقراء فانه يلحقه مع أن الغالب الطاهر أن الولد لا يتأخر إلى هذه المدة

فان قيل: إنما لحقه لآن الأصل عدم الزناو عدم الوطء بالشبهة والاكرام؟ حلنا وقوع الزنا أغلب مر تأخر الحل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة وكذلك الاكراه والوطء بالشبهة ولا يلزم على ذلك حد الزنا فان الحدود تسقط

بالشبات، بخلاف إلحاق الانساب فان فيه مفاسد عظيمة مها جريان التوارث ومها نظر الولد إلى محارم الزوج. ومها إيجاب النفقة والكسوة والسكنى، ومها الانكاح والحضانة

المثال الرابع: إذا أتت بولد لستة أشهر من حين تزوجها فان الولد يلحقه مع ندرة الولادة جذه المدة

المثال الخامس: لوزنى بها إنسان ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من النكاح والزوج ينكر الوطء فانا نلحقه بالزوج مع ظهور صدقه بالأصل والغلبة ومع ظهور كونه من الزانى بوضعه على تسعة أشهر ، لكن الزوج يمكن أن يدفع هذا عن نفسه باللمان ، وإنما المشكل أن يلزم بضرر لايمكن دفعه عن نفسه

المثال السادس: لووطئ أمنه ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء فانه لا يلحقه عند الشافعي وهذا مشكل من جهة أن الآمة فراض حقيق وهذه مدة غالبة فكيف لا يلحقه الولد لفراش حقيق مع غلبة المدة و يلحق بإلكان الوطه في الزوجة مع قلة المدة أو ندرة الولادة في مثلها وقد خالف بعض أصحابه في ذلك وهو متجه

(فائدة) قد يظن بعض الأغياء أن الولد لا ياحق إلا لستة أشهر وهو خطأ لآن الولد يلحق بدون ذلك فلوجني على الحامل فأجهضت جنينا ميتا لدون ستة أشهر فانه يلحق بأبويه و شبت الفرة لهما، وكذلك لو أجهضته بغير جناية لحكان مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبيه وإنما يتقيد بالاشهر الولد الكاهل هون الناقص

المثال السابع: إذا قال له على مال عظيم فان الشافعي يقبل تفسيره بأقل ما يتموّل وهذه خلاف ظاهر اللفظ، وعلل الشافعي مذهبه بأن العظيم لإضابط له لانه يختلف باختلافهم الناس، فقد يرى الفقير المدقع الدينار عظيا بالنسية

اليه والغنى المكثر قد لا يرى المثان عظيمة بالنسبة إلى غنائه فلما لم يكن للعظمة على الصفة صابط يرجع اليه رجع الشافى إلى ما يحتمله اللفظ فى اللغة حملا للعظمة على الصفة بكونه حلالا أو خالصا من الشبهة ولا يخنى مافى هذا من مخالفة الظاهر ؛ ومن العلماء من حمل ذلك على النصاب الزكوى وهو بعيد أيضا من جهة أن العظمة نسبية ولم يستعمل الشرع لفظها فى نصب الزكاة وكيف يحمل قول فقير يعتقد أن المثين أن الدينار عظيم على عشرين ديناراً ويحمل قول الخليفة الذى يعتقد أن المئين حقيرة والقنطار عظيم على عشرين ديناراً والمخرج من هذا صعب .

المثال الثامن: إذا قال لرجل أنت أزنى الناس أو قال أنت أزنى من زيد فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنا زيد وأكثر من زنا سائر الناس وقال الشافعي: لاحد عليه حتى يقول أنت أزنى زناة الناس، وفلان زان وأنت أزنى منه وقى هذا بعد من جهة أن الجاز قد غلب على هذا اللفظ فيقال فلان أشجع الناس، وأسخى الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس، والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس، وأسخى أسخياء الناس، وأعلم علماء الناس، وأحسن حسان الناس، والتعير الذي وجب الحد لاجله حاصل بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله أنت زان.

المثال التاسع: أن القرآن يطلق على الآلفاظ المتداولة الدالة على الكلام القديم، ويطلق على الكلام القديم الذي هو مدلول الآلفاظ، واستعماله في الآلفاظ أظهر وأغلب من استعماله في مدلولها، فاذا حلف بالقرآن فقد حمله أبو حنيفة على الآلفاظ فلم يحكم بانعقاد يمينه، وحمله الشافعي ومالك على الكلام القديم وهو خلاف الظاهر من استعمال اللفظ؛ وأبعد من ذلك تحنيث الحالف بالمصحف إذا خالف موجب يمينه.

المثال العاشر: إذا قال لامرأته إذا رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت عند الشافسي حملا للرؤية على العرفان. وهذا على خلاف الوضع وعرف

الاستعمال وخالفه أبو حنيفة فى ذلك ، واستدل الشافعى بصحة قول الناس رأينا الهلال من بجاز رأينا الهلال ، وإن لم يروه كلهم ، وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال من بجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرى القيس : وإن تقتلونا نقتلكم ؛ معناه وإن تقتلوا بعضنا نقتلكم ، وكذلك قوله تعالى (وإذقتلتم نفساً فاداراً تمفيا) وإنما قتله بعضهم واداراً فيه وكذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) فنسب المعاهدة إلى الجاعة مع تفرده صلى الله عليه وسلم بها . فليس ما استدل به الشافعى بماس لمحل النزاع . فان بجاز على النزاع لا يشهد لما ذكره الشافعى ، فإنه علقه على نفس رؤيتها وهى واحدة لا يلسب إليها ما وجد فى غيرها ، فاستدل بنوع من المجاز على نوع آخر لا ناسه ولا بو افقه .

المثال الحادى عشر: لوادعى السوقة على الحليفة أو على عظم من الملوك أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه ، فإن الشافعى يقبله وهذا ف غاية البعد ومخالفة الظاهر ، وخالفه بعض أصحابه فى ذلك وخلافه متجه لظهور كذب المدعى ، والقاعدة فى الاخبار من الدعاوى والشهادات والاقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود ، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب فى البعد والقرب قد يختلف فيها فا كان أهرب وقوعاً فهو أولى بالقبول ، وبينهما وتب متفاوته بالرد، وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول ، وبينهما وتب متفاوته

المثال الثانى عشر: إذا ادعى الصدوق اللهجة أنه أدى ماعليه من دين أو عين إلى ربه وهو فاجر كذاب فأنكره لم يقبل قوله.

المثال الثالث عشر: إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة عشرين سنة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا ولم يكسها شيئا فالقول قولها عند الشافعي مع مخالفة هذا للظاهر في المادة .

المثال الرابع عشر: قول أبى حنيفة إذا قال الامرأة بحضرة الحاكم إن تزوجتك

فأنت طالق ثم قبل نكاحها من الحاكم بإذنها، فإن الطلاق يقع عقيب النكاح ولو أتت بولد لستة أشهر للحقه، وهذا خروج عن العادة بالكلية وهو أبعد من قوله فى المشرق والمفربية، إلا أنه يوجب اللمان على الزوج وفيه إشكال إذ لا يجب الايمان فى الشرع على من يقطع بصدقه

(فصل فى تنزيل دلالة العادات وقرائن الاحوال منزلة صريح الاقوال فى تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة)

أحدها: التوكيل في البيع المطابق فانه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع تنزيلا للفلبة منزلة صريح اللفظ ، فانه قال للوكيل بع هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد إن كان له نقد واحد ، أو من غالب نقد هذا البلد إن كان له نقود ، ويدل على هذا أن الرجل قال لوكيله: بع دارى هذه فباعها نجوزه فان عندا هل العرف أن هذا غير مراد ولا داخل تحت لفظه ، وكذلك لو وكله في بيع جارية تساوى ألفاً فباعها بتمرة فإن العقلاء يقطعون بأن ذلك غير مندرج في لفظه لاطراد العرف بخلافه .

المثال الثانى: حمل الإذن فى النكاح على الكفء ومهر المثل هو المتبادر إلى الأفهام، بدليل أنه إذا قال من هو أشرف الناس وأضلهم وأغناهم لوكيله وكلتك فى تزويج ابنى، فزوجها بعبد فاسق مشوه الخلق على نصف درهم قان أهل المرف يقطعون بأن ذلك غير مراد باللفظ، لان اللفظ قد صارعندهم مقيداً بالكفء ومهر المثل؛ ولا شك أن هذا طارئ على أصل الوضع

المثال الثالث: إذا وكله فى إجارة داره سنة ، وأجرة مثلها ألف، فأجرها بنصف درهم. فإن الإجارة تصح لما ذكرناه فى البيع؛ ولو قال لامرأته إن أعطبتنى ألفاً فأنت طالق فإن الإعطاء يتقيد بالفور للعرف فى ذلك، وكذلك إذا قال لامرأته إن شئت فأنت طالق فان المشيئة تتقيد بالفور.

للعرف في ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي، والعرف في هذين دون العرف في التقييد بالقبِمة ونقد البلد في البيع والاجارة

المثال الرابع: إذا باع ثمرة ُقد بدا صلاحها فانه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها: والتمكين من سقيها بمائها لأن هذين مشروطان بالعرف فصارا كالوشرطاهما بلفظه

فان قيل: لوباع ماشية وشرط سقيها أو علفها على البائع أو شرط إبقاءها في ملك البائع مدة فان ذلك لا يصح فلم صح هذا الاشتراط ههنا

قلنا لأن الحاجة ماسة اليه وحاملة عليه فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلا لمصالح هذا العقد

المثال الحامس: حمل الودائع والأمانات على حرز المثل فلاتحفظ الجواهر والذهب والفضة باحراز الثياب والأحطاب تنزيلا للعرف منزلة تصريحه بحفظها فى حرزمثلها

المثال السادس: حمل الصناعات على صناعة المثل في حلها. فاذا استأجر الخياط لخياطة الكرباس الغليظ والبز الرفيع كالديبق فانه يحمل في كل واحدة منهما على خياطة مثله في العادة. فلو خاط الديبق خياطة الكرابيس لم يستحق شيئا تنزيلا للفظ منزلة التصريح بخياطة المثل، وكذلك الاستتجار على الآبنية يحمل في كل مبني على البناء اللائق بمثله من حسن النظم والتأليف وغيرهما وكذلك الاستتجار على الطبخ والحبز يحمل على إنضاج المثل دون ماتجاوزه أو قصر عنه. فاذا ترك الخبز في التنور على ماجرت العادة في مثله فاتفق أنه احترق لم يلزمه الضمان تنزيلا لمقتضى العرف منزلة صريح اللفظ، ولو صرح العرف بلائل بلفظه لم يلزمه صهانه لانه أتلفه بإذنه . فكذلك الاتلاف بالاذن اللفظى، وكذلك حل إجارة الدواب على السير المفتاد والمنازل المقتادة، وكذلك دخول حمل الامتعة والبسط وأواتي

الطعام والشراب فى الاجارة على الدواب إذا استؤجرت للركوب فى الاسفار لاطراد العرف بذلك، مخلاف مالو استؤجرت للتردد فى القرى والامضار، وكذلك دخول ماه الآبار والانهار فى عقود الاجارات وإن لم تشترط لاطراد العرف بتبعيته، وكذلك حمل إجارة الحدمة على مايليق بالمستأجر المخدوم فى رتبته ومنصبه وقدر حاله، واختلف فى وجوب الحبر على الناسخ، والحيط على الخياط، لاضطراب العرف فيه، وكذلك مايستثنى من المنافع بحكم العرف كأوقات الصلاة، وأوقات الاكل والشرب، وقضاه الحاجات والليل فإنه مستثنى من مدة الاستخدام فيا فان الالفاظ منزلة عليها كأنه صرح بها من جهة أن دلالة العرف عليها كدلالة اللفظ ونظير ذلك فى العبادة خروج المعتكف من معتكفه فى أوقات قضاء الحاجات، وإذا وقعت الإجارة حى كأنه قال أعتكف شهراً إلا أوقات قضاء الحاجات، وإذا وقعت الإجارة على مدة معينة كان عمل الاجير محول على المتوسط فى العرف من غير خروج على العادة فى التباطؤ والإسراع

المثال السابع: توزيع القيمة على الأعيان المبيعة فى الصفقة الواحدة وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة. مثاله فى البيوع: إذا اشترى جارية تساوى الفا وأخرى تساوى تساوى الفا بسيانة بقسمائة بنسمائة فانا نقابل الذى تساوى الفا بسيانة والذى تساوى خسيانة بثلاثمائة ، ومثاله فى الإجارة إجارة منازل مكة فان الشهر منها فى أيام الموسم يساوى عشرة ، وبقية السنة تساوى عشرة فيقابل شهر الموسم بنصف الأجرة ، وبقية السنة بما بق منها قان أهل العرف يبذلون أشرف الثن فى أشرف المثمن، وأرذله فى أرذله، ويقابلون النفيس بالنفيس والحسيس بالحسيس، وكذلك فى الاجارات؛ ولايشك عاقل أن من اشترى خرزة ودرة بألف فى أنه بذل فى الدرة أكثر الثن وفى الخرزة أقله، وأن من استأجر داراً خسيسة مع دار نفيسة ، أو استأجر دابة فارهة مع دابة بطيئة أو استأجر سيفاً قاطعا وسيفاً كالا

أنه بذل أكثر الآجرة في أكثر ذلك منفعة وأقل الآجرة في أقل ذلك منفعة ، ولحذه القاعدة امتنعت مسألة مد مجوة ، ومسألة المراطلة . وكذلك أخذ الشقص بما يخصه من الثمن بناء على هذه القاعدة ، وجاز لمن اشترى عبدين بشمن أن يوزع الثمن على قيمتهما ثم يخبر أنه اشترى كل واحد منهما بما يقتضيه التوزيع على القيمة ، وأما ماذكره بعض العلماء في مسألة مد عجوة من مقابلة الربوى بمثله من الربوى فبعيد إذ لا يخطر ماذكره على بال أحد من المتعاقدين ؛ بخلاف الحل على التوزيع فإنه غالب مفهوم .

فإن قيل : وضع العقود على أن يكون العوض فى مقابلة المقصود وأن تتوزع الجزاء العوض على أجزاء المقصود ، فإذا مات الاجير فى أثناء الحج فهلا تسقط جميع أجرته لانه لم يحصل شيئاً من مقصود المحجوج عنه ؟

قلنا : إن جوزنا البناء على مافعله الاجير فقد حصل الاجير أجرة المقصود وإن لم نجوز ذلك ففيه قولان .

أحدهما: لا يستحق شيئاً وهو القياس، إذلم يحصل شيئا من مقصو دالمستأجر لآن مقصو ده براءة الذمة من الحج ، ولم تبرأ الذمة من شيء من أركان الحج بخلاف غيره من الإجارات فيمن استأجر لبناء حائط فبي شطره، أو لطحن حنطة فطحن بعضها: أو لخياطة ثوب فخاط بعضه أو لكتابة مصحف فكتب بعضه، فانه قد حصل بعض مقصو د المستأجر والآجير في الحج لم يحصل شيئا من مقصو د المستأجر وإن أتى بمعظم أركان الحج فيشبه مألو رد عامل الجعالة العبد الآبق من مسيرة شهر إلى باب دار الجاعل فهرب منه قبل تسليمه إلى الجاعل فانه لا يستحق شيئا اتفاقا لآنه لم يحصل شيئا من مقصو د الجاعل

القول الثانى: أن الآجرة توزع على أعمال الحج فيستحق منها بقدر ماعمل ويسقط منها بقدر ماترك ، قياسا على سائر الاعمال وفيه بُعد لان سائر الاعمال إنما يقسط عليها لاشتمالها على تحصيل بعض المقصود ، وهذه الاعمال لم تحصل

شيئًا من المقصود ، والعقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض وفي هذا القول إلى مصلحة الاجير لكنه بعيد من الاقيسة.

المثال الثامن: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالآجرة إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة كالدلال و الحلاق و الفاصد و الحجام و النجار و الحال و القصار ، فالاصح أنهم يستحقون من الاجرة ماجرت به العادة لدلالة العرف على ذلك

المثال التاسع: تقديم الضيفان إذا أكمل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت الذي جرت المادة بأكلهم فيه فانه يباح الإقدام عليه تنزيلا للدلالة العرفية منزلة اللمنظية ، ولا يجوز لاحد منهم أن يطعم السنور ولا السائل مالم يعلم من باذل الطعام الرضا بذلك ، ولا يجوز للاراذل أن يأكلوا عا بين أيدى الامائل من الاطعمة النفيسة المخصوصة بالامائل ، إذ لادلالة عن ذلك بلفظ ولاعرف بل العرف زاجر عن ذلك

فان قيل : إذا أكل الضيف فوق شبعه فهل يحرم عليه من جهة أن العرف إنما هو الإذن في مقدار الشبع؟ قلت : يلبغي أن لا يحرم عليه لكونه على خلاف الإذن إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك ، وإنما يحرم عليه لانه لمحتاجه مضيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة

فإن قيل: هل يكون هذا إذنا في معلوم أوبجهول لأن ماقد يأكله كل واحد من الصيفان مجهول للآذن؟ قلنا: لايشترط في الاباحة أن يكون المباح معلوما للبيح فلوأباح الأكل من ثمار بستانه أو منح شاة أو ناقة أو أعار دابة ولم يقيد مدة الانتفاع، أو أعطاه نخلة يرتفق بثمارها على الدوام، جازذلك، وهذا مستشى من الرضا بالمجهولات لمسيس الحاجة اليه.

فان قيل: لوكان أحد الضيفان يأكل أكلة مثل عشرة أنفس ، ورب الطعام لايشعر بكثرة أكله ، فهل يجوزله أن يأكل قدر شبعه ؟ قلت لا يجوز له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرف فى مقدار الأكل لانتفاء الاذن اللفظى والعرفى فيها جاوز ذلك ، وكذلك لوكان الطعام كثيرا فأكل لقها كبارا مسرعا فى مضغها وابتلاعها حتى أكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجزله ذلك لعدم الاذن العرفى واللفظى فيه وانهيه صلى الله عليه وسلم عن القران فى التمر من غير إذن

فان قيل: فما حكم مسألة القران؟

قلت لها أحوال: إحداهن أن يكون الطمام كثيرا يفضل عن شبع الجيع فلكل واحد أن يأكل كيف شاء من إفراد أوقران.

الحال الثانية: أن يكون الطعام قليلا سعوها (١) فهذه مسألة النهى فى حق الضيفان ، وأما صاحب الطعام فله الإفراد والقران ، وإنكان قرانه مخالفا للمروءة وأدب المؤاكلة .

الحال الثانية: أن يكون الطمام قليلا مشتركا بين الآكلين فهذا أيضاً في معنى النهي عن قران الضيفان.

المثال العاشر: دخول الحامات والقياسير والحانات إذا فتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فانه جائز إقامة للعرف المطرد مقام صربح الإذن، ولا يجوز لداخل الحام أن يقيم فيه أكثر مماجرت به العادة ولا أن يستعمل من الماء أكثر مما جرت به العادة ، إذ ليس فيه إذن لفظى ولا عرف، والاصل في الاموال التحريم مالم يتحقق السبب المبيح.

المثال الحادى عشر: الدخول إلى دور القضاة والولاة فى الأوقات التي جرت العادة بالدخول فيها بعد فتح أبو ابها للحكومات والخصومات، وكذلك الجلوس فيها على حصرها وبسطها إلى انقضاء حاجة الداخل اليها فإذا أراد أن يقيم إلى قضاء حاجته إقامة طويلة أو أراد من لاحاجة له الدخول للتنزه أو للوقوف على ما يحرى للخصوم، فالأظهر جوازه لجريان العادة بمثله.

المثال الثاني عشر: الدخول إلى المدارس للإذن العرفي فيسه، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

الدخول إلى الكنائس بغير إذن لانتفاء الإذن العرفى واللفظى فإنهم يكرهون دخول المسلمين النها.

المثال الثالث عشر: دخول الدور بإخبار الصبيان عن إذن رب الدار وكذلك فالدخول جائز على الأظهر لما اقترن به من بعد جرأتهم على مالك الدار وكذلك حل الهددايا مع الصبيان و إخبارهم بأن مالكها قد أهداها فإنه يجوز أخذها والارتفاق بها فلو أذن في الدخول فاسق أو حل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الاقدام قولا واحداً لأن قوله مقبول في الشرع معتبر وجرأته أبعد من جرأة الصبيان، ولا وقفة عندى في المستور، وعلى هذا عمل الناس من غير إنكار، واستثنى ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك بنفسه، وأصول هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضافت اتسعت.

المثال الرابع عشر: التقاطكل مال حقير جرت العادة أن مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت اليه، فإنه يجوز تملكه و الارتفاق به لاطراد العادات ببذله ·

المثال الخامس عشر: الشرب وستى الدواب من الجداول والآنهار المملوكة إذا كان الستى لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفى مقام الإذن اللفظى فلو أورد ألفاً من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماه يسير، فلا أرى جواز ذلك فيها زاد على المعتاد لانه لا يقتضيه إذن لفظى ولاعرفى، ولوكان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والاوقاف العامة أوسقط من يتيم أومن وقف على المساجد مالوكان لمالك يعتبر إذنه لا بيح، فعندى في هذا وقفة لان صريح إذن المستحق لا يؤثر ماقام مقامه من العرف المعتاد.

المثال السادس عشر: حل الألفاظ الحقيقية العربية على مجازها إذا علمت كافظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وحمل لفظ الاخبارعلى الانشاء، واستعمال الماضى فى ألفاظ المعاملات: كبعت وأجرت وضنت ووكات ووهبت وأقرضت ووقفت وتصدقت، وحمل المستقبل على إنشاء الشهادات وهبت وأقرضت ووقفت وتصدقت، وحمل المستقبل على إنشاء الشهادات (٨ – قواعد – ٢)

كأشهد بكذا ، وكذلك الدعوى فى قوله ادعى عليه بكذا لآن أشهد مردد بين الحال والاستقبال ، وهو منصر فى إلى الحال بعر فى الاستعمال وكذلك قوله أنت حر وأنت طالق ، وضعه أن يكون خبراً عن أمر محقق ثابت من غير اللفظ ، فصار بالعرف إنشاء للحرية والطلاق بحيث لا يثبتان إلامع آخر حرف من حروف الكلمة على قول الآكثرين ، أو عقيبه على قول قوم آخرين المثال السابع عشر : حمل أوقاف المدارس فيها يستحقه أربابها على التفاوت بقدر رتبتهم فى الفقه والتفقة والاعادة والتدريس ، وكذلك تقديم العمارة مستفاد من الغلة حتى ينزل لفظ الواقف عليه كما ينزل الموكل على المبيع بثمن المثل من غالب نقد البلد ، وكذلك وقت التدريس محمول على البكر لاطراد المرف بذلك فلو أراد المدرس أن يذكر الدرس فى الليل أو وقت الزوال أو وقت المغرب منع من ذلك

المثال الثامن عشر: وجوب الإثابة فى سباب الأراذل للأماثل بناء على المرف الغالب فيه

المثال التاسع عشر: اندراج الابنية والاشجار في بيع الدار، لم يصرح البائع بذلك بناء على العرف الفالب فيه واندراجهما في بيع الارض والساحة والعرصة أبعد لانهما قد يفردان عن الملك في الساحات والاراضي والعراص بخلاف الابنية والديار

المثال العشرون : دخول ثياب العبد والأمة فى بيعهما عند من رآه لاطراد العرف بذلك

المثال الحادى و العشرون ؛ التوكيل فأداء الديون يجب على الوكيل الاشهاد على الأداء بحكم العرف على الوكيل الاشهاد

المثال الثانى والعشرون: الاعتباد فى كون الركاز جاهليا أو غير جاهلى على العلامات الختصة باحدى الملتين: فما وجدت عليه علامات الاسلام كان لقطة واجبة

التعريف ، وما كان عليه علامة الجاهلية كان ركازا يجب فيه الحنس وماخلا من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة من الطائفتين ؛ فالنص أنه لقطة وجمله بعضهم كالركاز لهموم قوله عليه السلام دوفى الركاز الحنس،

المثال الثالث والعشرون: إذن الامام للجلاد فى جلد الحدود والتعزيرات فانه يحمل على حزب بين حزبين لسقوط بين سقوطين فى زمن بين زمانين وإذا أمرالامام بالرجم تعين الرجم بالاحجار المعتادة فلا يجوز بالصخور ولا بالحصيات الصفار، ولا يحلد عريانا وإن كان أصل الوضع يدل على ذلك فان معنى جلده ضرب جلده كما يقال رأسه إذا ضرب رأسه، وركبه إذا ضرب ركبته إلا أنه صار بعرف الاستعال محمولا على الحائل خلافا لمالك فى تجريد الرجال، ويدل عليه قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة) مع انه قاد الاجماع على أن المرأة لا تتجرد فيستعمل اللفظ فيهما استمالا واحدا، فكأنه قيل فاضربوا جلد كل واحد منهما فوق ثوبه

وأما إشارة الأخرس المفهمة فهى كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لوقيل له كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، أوكم أخذت من الدراه؟ فأشار بأصابعه الخس.

وإن كانت عايفهمه الناس نزلت منزلة الظواهر: وإن كانت عايتردد فيه نزلت منزلة الظواهر: وإن كانت عايتردد فيه نزلت منزلة الكنايات، وكذلك من اعتقل لسانه بمرض أوغيره فقيل له لفلان عليك ألف فأشار برأسه \_ أى أشار برأسه إلى فوق \_ أى لاشى ه له \_ وكذا لوقيل له قتلت زيدا؟ وكذلك كتابته تقوم مقام إشارته

وأماكتابة غيره من القادرين على النطق فنى إقامتها مقامكلامه قولان (فصل فى حمل الآلفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك وله أمثلة)

أحدها : إزفاف العروس إلى زوجها مع كونه لايعرفها فانه يجوز له وطؤها

لأن زفافها شاهد على أنها امرأته لبعد التدليس في ذلك في العادات

المثال الثانى: الأكل من الهدى المنحور المشعر بالفلاة جائز على المختار لدلالة النحر و الإشعار القائمين مقام صريح اللفظ على البذل و الإطلاق

المثال الثالث: الدخول إلى الآزقة والدروب المشتركة جائز للإذن العرفى المطرد فيه، فلو منعه بمض المستحقين امتنع من الدخول. ولو كان فيهم يتيم أو مجنون فنى هذا نظر، ولو استند لجدار إنسان فإن كان استناده بما يؤثر فيه اختلالا أو ميلا أو سقوطاً لم يجز لعدم الإذن اللفظى والعرف، وإن كان الجدار بما لايؤثر فيه الاستناد إليه البتة جاز الاستناد إليه للإذن العرف، فإن منعه مالكه من الاستناد إليه فقد اختلف فى مثل هذا من جهة أنه عناد محض فيصير بمثابة قوله لا تنظر إلى حسن دارى، ولا إلى نضارة أشجارى، ولا إلى رونق أثوانى ولا إلى كثرة أصحابى.

المثال الرابع: طرق باب الدار والإيقاد من السرج والمصابيح كل ذلك جائز للإذن العرفي.

المثال الحامس: صدقة التطوع يكنى فيها المناولة لأن قرينة حال الفقير قشهد على أنها صدقة ، ولا وجه لقول من شرط فيها اللفظ لأنه خلاف مادرج علمه السلف والخلف.

المثال السادس: المعاطّاة فى المحقرات قائمة مقام الايجاب والقبول لمن جلس فى الاسواق للبيع والشراء لانها دالة على الرضا بالمعاوضة دلالة صريح الالفاظ وكذلك الطائف بالمحقرات.

المثال السابع: إتلاف المشترى المبيع ووطء المشترى الجارية المبيعة بحضرة البائع فإنه يتنزل منزلة الامضاء بصريح اللفظ، ولو وطنها البائع لـكان فسخاً لدلالته عليه، فإن الغالب من المسلم أنه لا يقدم على الفجور مع إمكان الوطء الحلال

المثال الثامن: سكوت الآبكار إذا استؤذن فى النكاح فإنه يدل ظاهراً على الرضابه، إذ لوكرهته لصرحت بالمنع، إذ لاتستحى من المنعاستحياءها من الاذن المثال التاسع: الاعتماد فى المعاملات والضيافات والتبرعات على بذل الباذل لأن دلالها على ملكه واختصاصه ظاهرة فى العرف المطرد

المثال العاشر: معاملة مجهول الحرية والرشد وسماع دعواه وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحته والدخول فى منزله بناء على أن الغالب فى الناس الحرية والاطلاق

المثال الحادى عشر: الاعتماد على قول المقومين العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لانحطاط القيمة لغلبة الموجبة لانحطاط القيمة لغلبة الاصابة على تقويمهم، وكذلك الاعتماد على قول الحارصين لغلبة إصابتهم فى ذلك حتى لا يكادون يخطئون

المثال الثانى عشر: اعتماد المنتسب على ميل طبعه إلى أحد المتداعين في الانتساب وهذا من أضعف الظنون ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عند عدم القائف

المثال الثالث عشر : الاعتباد على كيل النكائلين ووزن الوازنين ومساحة الماسحين لغلة الاصابة في ذلك .

المثال الرابع عشر: الاعتماد فى رفع اللقطة على وصف من يصف وكامعاً وعفاصها وقدرها لظهور دلالته على صدقه بأنها ملك

المثال الخامس عشر: الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة وجهة القبلة المثال السادس عشر: حبس المدعى عليه بشهادة مستورين إلى أن يعدلا لأن الفالب من المستورين العدالة

المثال السابع عشر: حمل الدعاوى بالأسباب والتصرفات والعقودعلى محيحها دون فاسدها لفلة محيحها وندرة فاسدها.

المثال الثامن عشر : سماع الشهادات بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكر أهلية المقر الغلبة الرشد والاختيار على المقرين المتصرفين

المثال التاسع عشر: دلالة الاتصال على الاختصاص فاذا حال جدار بين أرضين ، فانكانتا لمستحقين خاصين كان الجدار بينهما لأن اتصاله بملكيهما يدل على أنه لهما. ولوكار حائلا بين الشارع وبين ملك ، أوبين موات وبين ملك اختص به المالك لأن الطرق والموات لاتحوط عليها في العادة مخلاف الملكة

المثال العشرون: دلالة أوضاع الابنية على اختصاص أحد المتجاورين كالوكان بين مالكين جدار متصل بأبنية أحد الملكين اتصال تداخل وترصيف، فانه يختص به ذو الترصيف، لان معه دلالتين: أحدهما الاتصال، والثانى التداخل والترصيف، ولو تداخل من أحد طرفيه فى ملك أحدهما ومن الطرف الآخر فى ملك الآخر اشتركا فيه لتساويه فى الدلالتين

المثال الحادى والعشرون: الأبواب المشرعة فى الدروب المنسدة دالة على الاشتراك فى الدروب إلى حد كل باب منها فيكون الأول شريكا من أول الدرب إلى بابه الثانى الدرب إلى بابه الثانى شريكا من أول الدرب إلى بابه الثانى وكذلك الثالث أو الرابع إلى أن يصير الذى فى صدر الدرب شريكا من أول الدرب إلى آخر الابواب ومختص بما وراء آخر الابواب إلى صدر الدرب على المذهب.

المثال الثانى والعشرون: وجود الاجنحة المشرعة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب المشتركة فإنها دالة على أنها وضعت باستحقاق، وكذلك القنوات المدفرنة تحت الاملاك والجداول والانهار الجارية فى أملاك الناس دالة على استحقاقها لارباب المياه لان صورها دالة على أنها وضعت باستحقاق.

المانال الثالث والعشرون: دلالة الائيدي على الاستحقاق لائه الغالب فان قبل: هذا ظاهر في بعض المنقولات كثباب الانسان الذي هو لا بسهاو عدد الدراب المشدود عليها ، والعز الذي في أيدى التجار ، وأما مااطردت العادة بايجاره وخروجه عرب بد مالكه إلى يد مستأجره وكالأراضي والدواب والقياسير والحمامات فان الغالب فيها الخروج من يد مالكها فكيف يقال الفالب أنها في يد مالكها؟ قلت: جوابه مشكل واعلم أن البينات مقدمة على هذه الدلالات ، لأن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظن المستفاد من هذه الجهات ، والاقرار مقدم على البينة لا ثن الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من شهادة الشاهد ، لا أن وازع المقر عن الكذب طبعي ووازع الشاهد شرعى ـ والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي ، ولذلك يقبل الإفرار من كل مسلم وكافر وير وفاجر لقيام الوازع الطبعي. ولماكان الوازع عن الكذب مخصوصا بالمقر كان إقراره حجة قاصرة عليه ، وعلى من يتلقى منه لكونه فرعه ، ولماكان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إلى جميع الناس كان حجة عامة ، فان خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حق كل واحد فكان قوله حجة عامة لكل أحد، ولما كان وازع الاقرار عن الكذب مختصاً بالمقر قصر عليه فهو خاص قوى ، والشهادة عامة ضعيفة باللسبة إلى الإقرار ، قوية بالنسبة إلى الآيدي وإلى ماذكرنا من الدلالات، وقد أجرى الله تعالى العادة بأن الظنون لاتقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها فن أسبابها استحضار الأصول، ومن أسبام اطراد العادات فيها ذكرناه ومن أسبام اكثرة الوةوع من غير اطراد، ولا يتصور في الظنون تمارض كما لا يتصور في العلوم، و إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون ، و إذا تعارضت أسباب الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، و إن وجدنا الظن في أحد الطر ثين حكمنا به ، لأن ذهاب مقابله بدل على ضعفه ، فهما تمارضا سبيا ظن ، فإنكان كل واحد منهما

مكذباً للآخر تساقطا كتعارض الخبرين والشهادتين، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل بهما على حسب الامكان كدابة عليها راكبان فإنه يحكم بها لها، لآن كل واحد من اليدين لا تكذب الآخرى؛ وكذلك الدارفيها ساكنان، والخشبة لها حاملان، والحبل يتجاذبه اثنان والجدار المتصل بملكين، فهذا يحكم به لها، إذ لا تكاذب بينهما.

(فائدة) اليد عبارة عن القرب والاتصال ، وللقرب والاتصال مراتب بعضها أقوى من بعض فى الدلالة : أعلاها مااشتد اتصاله بالإنسان كتيابه التى هو لابسها وعمامته ومنطقته وخاتمه وسراويله ونعله الذى فى رجله ودراهمه التى هى فى كمه أو جيبه أو يده ، فهذا الاتصال أقوى الآيدى لاحتوائه عليها ودنوه منها ، الرتبة الثانية البساط الذى هو جالس عليه أو البغل الذى هو راكب عليه فهذا فى الرتبة الثانية ، الرتبة الثالثة الدابة التى هو سائقها أو قائدها ، فإن يده فى ذلك أضعف من يد راكبا ، الرتبة الرابعة الدار التى هو ساكنها ، ودلالتها دون دلالة الراكب والسائق والقائد لأنه غير مستول على جميمها . ويقدم أقدم اليدين على أضهفهما ، فلو كارب اثنان فى دار فتنازعا فى الدار وفى ما هما لابسانه جعلت الدار بينهما بأيمانهما لاستوائهما فى الاتصال وجعل القول قول كل واحد منهما فى ما هو لباسه المختص به لقوة القرب والابتصال ، ولو اختلف الراكب مع القائد أو السائق قدم الراكب عليهما بيمينه .

(فصل فى الحل على الغالب والاغلب فى العادات ولذلك أمثلة)

منها: أن من أتلف متقوما فانه يلزمه ضهانه بقيمته من نقد البلد، أو من فالبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض؛ ومنها أن من ملك خساً من الإبل فإنه يلزمه شاة من شياه البلد. ومنها وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، ومنها أن من ملك التصرف القولى بأسباب مختلفة

ثم صدر منه تصرف صالح الاستناد إلى كل واحد من تلك الآسباب فانه يحمل على أغلبها . فن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والامانة العظمى ، فانه إمام الائمة فاذاصدر منه تصرف حل على أغلب تصرفاته وهو الفتيا مالم يدل دليل على خلافه ، وله أمثلة : أحدها قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت اليه إمساك أبي سفيان وشحه ه خدى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، احتمل أن يكون فتيا، واحتمل أن يكون حكما ، فنهم من جعله حكما والاصح أنه فتيا ، لان فتياه صلى الله عليه وسلم أغلب من أحكامه ، و لانه لم يستوف شروط القضاه .

المثال الثانى قوله صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا فله سلبه ، محمول على الفتيا لانه أغلب من تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى

المثال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم دمن أحيا أرضاً ميتة فهي له » حمله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالامامة العظمى ، لانه لا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام وحمله الشافعي رحمه الله على التصرف بالفتيا لانه الغالب عليه ، وقال يكنى فى ذلك إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما يحمل على غالب التصرف تصرف الوكيل والمضارب ، والوصى ، والولى العام والحاص . إذا الشروا شيئاً بثمن مثله بما يصح شراؤد لانفسهم وللمولى عليهم فانه يقع لهم . لان الغالب من تصرفاتهم التصرف لانفسهم فقصر عليهم إلا أن ينووا به من تحت ولايتهم ، وإن اشتروه مطلقاً بدين مال المولى عليهم تعين للولى عليهم اذ لاتردد فه

(قاعدة) كلِ تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل فلا يصح بيع حر ، ولا أم ولد، ولا نـكاح محرم . ولا محرم . ولا إجارة على عمل محرم فان شرط ننى الحيار فى البيع صح على قول مختار لان لزومه هو المقصود والخيارد خيل عليه

## (قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات الاختلاف مصالحها)

اعلم أن الله تعالى شرع فى كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه : فشرع في باب مايحصل مصالحه ، المامة والخاصة فان حمت المصلحة جميم التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف . وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت فيها اختصت به دون مالم تختص به . بل قد يشترط فى بعض الأبواب ما يكون مبطلا في غيره نظراً إلى مصلحة البابين كما يشترط استقصاء أوصاف المحكوم له والمحكوم عليه أن ينتهى إلى عزة وجوده المشارك فى تلك الاوصاف كيلا يقع الحسكم على مبهم. ولو وقع مثل ذلك فى السلم لأفسده لأنه مؤد إلى تعدر تحصيل مقصوده ، ولذلك شرط الترقيت في الإجارة والمساقاة والمزارعة ؛ ولو وقع التوقيت في النكاح لافسده لمنافاته لمقصوده، وكذلك شرط في العقود اللازمة على المنافع أن يكون أجلها معلوما وجعل أجل النكاح مقدراً لعمر أقصر الزوجين عمراً ، فن ذلك أن الشرع منع من بيع المعدوم وإجارته وهبته لما في ذلكمن الفرر وعدم الحاجة وجوز عقود المنافع مع عدمها إذ لا يتصور وجودها حال العقد . ولا تحصل منافعها إلا كذلك ، وقد جوز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع ، وإنكانتا معدومتين : كما جوزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن ، وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البضع، والتقدير زوجتكها بتعليم مامعك من القرآن أو بتلقين مامه ك من القرآن ، وكما أنكح شعيب ابنته من موسى برعى عشر حجج مقابل منافع البضع بالرعى، كما قابل صلى الله عليه وسلم منافع البضع بتعليم القرآن . وكذلك جوز الشرع القراض على عمل معدوم مجهول وجزء من الربح معدوم بجهول ، إذ لا تحصل فائدة القراض من الطرفين ومصلحته غالباً إلا كذلك لكنه شرط في ذلك غلبة الوجود في العوضين كما شرط في الاجارة ، وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول معدوم، وعلى عمل معلوم معدوم. إذ لاحاجة إلىجهالة

العمل في المساقاة والمزارعة وإذ لاحاجة إلى جهل الجعل في الجعالة ، لكن يشترط في عوض المساقاة غلبة الوجود، ولايشترط ذلك في عمل الجعالة لتعذره وَإِنْ كَانَتَ الثمرة موجودة جازت المساقاة على الأصح، لا تتفاء الغرس وموافقة ذلك لقو اعدالمقود، ونظير تجويز المساقاة على ثمار مجهولة ممدومة بأعمال معلومة الاجارة على الرضاع فان اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المساقاة والمزارعة والأجرة في ذلك معلومة إذلاحاجة أن تكون مجهولة كما في عمل المساقاة ولا وجه لقول من شرط الحضانة في الإجارة على الرضاع ليكون إلرضاع تابعاً كما يتبع الماء الاجارة على المزارعة، وهذا لا يصح لأن المقصود الاعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة ، ويدل على ذلك أن الله علق إيتاء الاجرة على مجرد الرضاع بقوله (فان أرضعن لـكم فآتوهن أجورهن ) وكذلك دخول مياه الأنهار والعيون والآبار في الإجارة على زرع الحبوب أو غرس الأشجار وكذلك دخول المياه المذكورة في إجارة الأرحية والديار، إذلايتم مقاصد هذه الإجارة إلابذلك لأنه في الديار يكمل الانتفاع وفي الأرحية والمزارع والمفارس محصل لأصل الانتفاع ، وكذلك جوزت الجعالة على عمل جهول مع عمل مجهول لأن مصلحة رد الضائم لاتحصل في الفالب إلا كذلك، وشرط في الجعل ماشرط في الآجرة إذ لاتدعو الحاجة إلى مخالفة الأصول فيه إلا مسألة العاج وهو الكافر الغليظ الشديد إذا دل المسلمين على عورات حصون المشركين بحمل من مال المشركين ، فإنه يصح مع أنه مجهول غير مملوك ولا مقدور على تسليمه لماس الحاجة إلى ذلك في إقامة مصالح الجهالة ، وكذلك شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعاً للفرر، ولم تشترط في النكاح مع أن جال المرأة من أكمل المقاصد لما في اشتراطها فيه من الضرر على النساء والأولياء وارغام أنف النخوة والحياء ومن أجاز بيع الفائب على الصفة خيره إذا رأى المبيع بين الفسخ والامضاء ولا بحرى مثله في النكاح لما فيه من الضرر

العظيم على النساء والأولياء؛ ولا يشترط وصف المرأة كا يشترط وصف المبيع الفائب لما في وصفها من الابتدال والامهان مع أن الزوج قادر على أن يرسل إليها من يشاهدها و يخبره بأوصافها وقد مدب الشارع الحاطب إلى رؤيها ليعلم ما يقدر عليه فيرغب في النكاح و يكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، وإنما جوز ذلك ليرجو رجاء ظاهراً أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب، أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب وإن استوى الأمران فني هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحمل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز، وإن عز عن الرؤية أرسل إليها من يشاهدها و يقدم الرؤية والارسال على الحطبة، كيلا يشاهدها بعد الخطبة فلا تعجه فيركها و يكسرها و يكسر أو ليامها يزهده فهم .

قإن قيل: لم لايشرط الذوق في المذوقات مع كونه مقصوداً، وهلا شرط اختيار الدواب المستأجرة بالركوب والتسبير؟ قلنا لم يشترط ذلك لآن رؤية الأوصاف الظاهرة من المبيع والمأجور تدل على مايظن من أوصافه دلالة ظاهرة، فا كنني برؤية ماظهر عن معرفة عابطن، ولو شرط ذوق المطعوم لتلف أكثره بذوق الذائقين، لآنه قد يذوقه فلا يعجبه، أو يذوقه التذاذاً بطعمه من غير رغبة في شرائه، وكذلك شرع في الوقف على الفقراء والحجاج والغزاة ولمعدوم من المنافع والفلات لموجود منهم: كالوقف على الفقراء والحجاج والغزاة ولمعدوم منهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الاولاد وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين لأن مصلحة وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين لأن مصلحة المنافع إلى غير مالك: كالوقف على بناء القناطر والمساجد ومصالحهما، وإنما المنافع إلى غير مالك: كالوقف على بناء القناطر والمساجد ومصالحهما، وإنما خولفت القواعد في الوقف لأن المقصود منه المنافع والغلات وهي باقية إلى يوم الدين، فلما عظمت مصلحته خولفت القواعد في أمره تحصيلا لمصلحته

ومن ذلك الوصايا خولفت فيها القواعد تحصيلا لمسالحها فظراً إلى الأموات إذا انقطعت حسناتهم إلى رفع درجانهم و تكفير سيئاتهم بحسناتهم لجاز فيها تراخى القبول عن الايجاب، لأن شرط الفبول الاتصال بالايجاب فإن تأخر أيشمر بالاضراب عن القبول بطل سلطان القبول لأن الايجاب موجب المطان القبول القابل في المدة التي يعد فيها بحيباً لموجب غير مضرب عن المراء وهذا معتبر باتصال الكلام حتى لو فرق الفاتحة تفريقاً يعد به مضرباً عن القراءة انقطع ولاء الفاتحة ، وكذلك اتصال الاستثناء والشرط بكلام وصول الخبر بزمان لا يعد بالتأخير في مثله مضرباً عن الايجاب وإنما جاز فيها أن يتراخى القبول بعد ذلك في الوصية تحصيلا لمقاصدها وكذلك جاز فيها أيضاً أن يتراخى القبول عن بلوغ الخبر ، وكذلك جاز فيها أن يوصى بما لا يملك حال الوصية ، وجاز فيها أيضاً الوقف فيها زاد على الثلث على الاصح مع أن الشافعي رحمه الله لا يرى وقف العقود، وبما تختص به الوصية أن ايجاباً لا يبطل بموجباً ، فإنه لو بطل فات جميع مقاصدها

(فائدة) إذا مات الموجب بين الايجاب والقبول بطل إيجابه مخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها إلا كذلك بخلاف سائر العقود، وكذلك لو أغى على الموجب أو جن بطل ايجابه إلا في الوصايا فإنها لم تبطل بالموت، قالاولى أن لا تبطل بما دونه والله أعلم

ومن ذلك جواز التصرفات ولزومها، والتصرفات أنواع

أحدها: مالا يتم مصالحه ومقاصده إلا بلزومه ومن طرقيه كالبيع والاجارة والانكحة والاوقاف والضمان والهبات، وأماالبيع والاجارة فلوكامًا جائزين لما وثق كل واحد من المتعاقد ين بالانتفاع بما صار إليه و لبطلت فائدة شرعيتهما إذ لا يأمن من فسخ صاحبه لكن دخل في البيع خبار المجلس على خلاف

قاعدته لأن الحاجة تمس إليه فجاز مع قصر مدته وقد لا يتحقق العاقد في مدة المجلس أنه غابن أو مفبون، فشرع خيار الشرط مقدراً بثلاثة أيام تكميلا للغرض من شرعية الخيار، ولو شرط أحد المتعاقدين خيار المجلس لسقط على المختار لأن سقوطه موافق لمقاصد العقد يخلاف مالوشرط نني الملك والقبض. لأنهما مراغمان لمقصود العقد، وفي ثبوت خيار المجلس في الاجارة المقدرة والمدة خلاف لأدائه إلى تفويت بعض المعقود عليه، وكذلك يثبت الخيار فى البيع لأسباب تغض من مقاصد الحيار كحيار الحلف وخيار العيب وخيار التدليس ، وكذلك في الاجارة ، وأما النكاح فلا تحصل مقاصده إلا بلزومه ولايثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرط لما في ذلك من الضرر على الزوجين فى أن يردكل واحد منهما رد السلم ، مع أن الغالب فى النكاح أن لا يقع إلا بعد البحث وصحة الرغبة ، ولا يفسخ إلا بعيوب خمسة قادحة في مقاصده ويقع بالطلاق عندالإيلاء، وأما نطعه بالاعسار فهل هو قطع فسخ أو قطع طلاق؟ فيه قولان، وقد رأى بعض العلماء أن لا يفسخ بالإعسار، لأن اليسار ليس من المقاصد الأصلية ، وأما الأوقاف فلا يحصل مقصودها الذي هو جريان أجرها في الحياة وبعد الممات إلا بلزوهها ، وأما الضمان فلا يحصل مقصوده إلا بلزومه ولا خيار فيه ولا في الوقف بحال ، وأما الهنأت فالأصل فيها الازوم ليحصل المتهب على مقاصدها لكن شرع فيها الجواز إلى الاقباض نظراً للواهب والمتهب، كما شرع خيار المجلس في البيع فإن الواهب قديري المصاحة في فسخ الهبة وصرف الموهوب فيها هو أهم منها ، وقد يرى المنهب أن لا يتحمل منة الواهب، واستثنى الشرع رجوع الآباه والأمهات في الهبات بعد الاقباض لشرف الولادة كما أوجب لهؤلاء من الحقوق ما لم يوجبه لغيرهم، وحرم الرجوع في الهبات بعد لزومها على من سواهم حتى شبه العائد في. هبته بالكلب يعود فى قيئه زجراً على العود فيها لما فيه من أذية المتهب بإزالة ملكه مع تحمله ضيم منة الاجانب

النوع الثانى من التصرفات: ما يكون مصلحته فى جوازه من طرفيه كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقراض والعوارى والودائم:

أما الوكالة فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن يزهد الوكلاء فى الوكالة خوف لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من البر، ولولزمت من جانب الموكل لتضرر لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل فيه لجهات أخر كالأكل والشرب واللبس أوالعتق أوالسكنى أوالوقف وغير ذلك من أنواع البر المتعلق بالأموات والشركة وكالة لأنها إن كانت من أحد الجانبين فالتعليل ما ذكرناه، وإن كانت من الجانبين فان لزمت فقد فات على كل واحد منهما المقصودان المذكوران. وأما الجمالة فلو لزمت لكان فى لزومها من الضرر ماذكرناه فى الوكالة وأما الوصية فلو ازمت لزهد الناس فى الوصايا.

وأما القراض فلو لزم على التأبيد عظم الضرر فيه من الجانبين وفاتت الأغراض التي ذكر ناها في الوكالة، وإن لزم إلى مدة لا يحصل فيها الربح في مثل المك المذة فلا يحصل مقصود المقد، فإن قبل هلا لزم إلى مدة يحصل فيها الأرباح غالباً، قلنا ليس لتلك الأرباح ضابط يعتمد على مثله وأما العوارى فلو لزمت لزهد الناس فيها، فإن الممير قد يحتاج إليها لما ذكر ناه من الأغراض والمستعير قد يزهد فها دفعاً لمنة المعير.

وأما الودائغ فلو لزمت لتضرر المودع والمستودع، لزهد المستوعين في قبول في قبول الودائع، وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في المسابقة والمناضلة فألحقهما على قول بالجعالات

النوع الثالث من التصرفات : ما تكون مصاحته فى جوازه من أحد طرفيه ولزومه من الطرف الآخر كالرهن والكتابة وعقد الجزية ، وإجارة المشرك

المستجير لسماع كلام الله تعالى وأما الرهن فان مقصوده التوثق ولا يحصل إلا بلزومه على الراهن وهو حق من حقوق المرتهن فله أسقاط توثقه به كما تسقط و ثيقة الضمان بابراء الضامن وهو محسن باسقاطهما . وأما الكتابة فقصودها الأعظم حصول العتق فلو جازت من قبل السيد لادى ذلك إلى أن يفسخها متى شاء بعد أن يكدح العبد في تحصيل معظم النجوم وذلك مبطل لتحصيل مقصود الكتابة ؛ وجازت من قبل العبد إذ لا يلزمه السعى في تحصيل حريته . وأما عقد الجزية فانه جائز من جهة الكافرين لازم من جهة المسلمين تحصيلا لمصالحه، ولو جاز من جهة المسلمين لامتنع الكافرون منه لعدم الثقة به لكن يجوز نسخه بأسباب تطرأ منهم وذلك غير منفرد من الدخول فيه . وأما إجارة المشرك المستجير لسماع كلام الله تعالى فانها جائزة من جهة المستجيرين لازمة من جهة المسلمين إذ لاتتم مصلحتها إلا بلزومها من قبلنا فإنها لولم تلزم لفات مقصودها وهو معرفة المستجير لدعوة الإسلام والدخولفيه بعدالاطلاع عليه . فإن قيل لم منعتم الزيادة على العشر في أموال الكفار وقلتم لا تؤخذ في السنة إلامرة و احدة ؟ قلنا لأنالو خالفنا ذلك لزهدوا في التجارة إلى بلادنا وانقطع ارتفاق المسلمين بالمشور وبما يجلبونه عا يحتاج إليه من أموال التجارة والأقوات وغير ذلك (فائدة) العفو عن القصاص والعقوبات لازم لايقبل الجواز، وكذلك الإبراء عن الديون، وأما الولايات فان تعين المتولى ولم يوجد من يقوم مقامه فإنها لازمة في حقه لايقبل العزل و لا الانعزال إلى أن يوجَّد من يقوم مقامه فينفذ العزل والانعزال ، فلو عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما أنفسهما لوجوب المضى عليهما ، وكذلك الوصى إذا لم بجد حاكما يوثق به فينبغي أن لاينفذ عزل نفسه ولو نفذ عزل نفسه لصار المال بيده أمانة شرعية ، إذ لا يحوز تسليمه إلى الظلمة والفجرة ، لأن التسليم إلى الظلمة والفجرة كالالقاءفي مضعة

(فائدة) القسمة المجرة عليها لازمة إذلا يحصل مقصودها إلا بلزومها وكذلك قسمة التراضى لازمة سواء جعلت بيعا أم إقراراً لأن مقصودها زوال ضرر الشركة لما على كل واحد من الشريكين من امتناع الانتفاع بنصيبه إلا بإذن شريكه، إذ لا يجوز لاحد الشريكين أكل ما يؤكل، ولا شرب ما يشرب ولا ركوب ما يركب، ولا لبس ما يلبس، ولا سكنى ما يسكن إلا بإذن شريكه وكذلك التصدق والهدية و الإيداع والضيافة لا يرتفع هذا الحجر إلا بلزوم القسمة (فائدة في اختلاف مصالح الاركان والشرائط)

كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع الله من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرى المفاسد المقصودة الدرء بوضعه فان اشتركت التصرفات في مصالح الشرائط والاركان كانت تلك الشرائط والأركان مشروعة في جيعها. وإن اختص بعض التصرفات بشيء من الشروط أو الأركان اختص ذلك التصرف بهما وقد يشترط في أحد التصرفين ما يكون مفسدا في التصرف الآخر لتقاربهما في جلب مصالحهما ودرء مفاسدهما: فالإيمان شرط في كل عيادة . والطهارة شرط في كل صلاة وطواف وكذلك السترة واستقبال القبلة . ولا يشترط ذلك في حج ولا صوم ولا زكاة ولاقراءة ولاذكر لله ولاتعريف ولاسعى ولا اعتبكاف ولارى؛ وكلظك يشترط في بعض التصرفات : كالبيع والإجارة والوجود والقدرة على التسليم وانتفاء الأغرار السهلة الاجتناب، ولا يشترط ذلك في قراض ولا بيم ولا مساقاة ولا مزارعة ولاجعالة ولإإجارة ولا إرضاع ولافي مياه العيون والآبار والجداول والأنهار التابعة للاجارة على المزارعة وغرس الأشجار؛ فان ذلك لوشرط لفاتت مصالح هذه التصرفات ومقاصدها ولا يخني مافى فوات هــذه المصالح من المفسدة و الإضرار: و لاسيما فيها يتعلق بالرضاع ومياه الآبار و الأنهار ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل مالكا التصرف الذي يوكل فيه إذ لا يملك ( y \_ se | se - q )

الفرع مالم على كالأصل ويستثنى منذلك إذن المرأة فالنسكاح وإذن الأعجمي في البيع والشراء وَإِذَنَ المضارب للعامل في التصرف في عروض التجارة التي لايملكها المالك ولا العامل لمسيس الحاجة الى ذلك لومنع لفاتت مصالح التزويج والبيع والشراء في حق العميان ، وكذلك أرباح القراض. ولا شك أن هذه المصالح التي خولفت القواعد لاجلها: منها ماهو ضرورى لابدمنه ، ومنهاماتمس اليه الحاجة المتأكدة. ولو شهد الوصى ليتيم بحق يتصرف فيه الوصى لم تقبل شهادته لجرها اليــه جواز التصرف فيها شهدبه ، وكذلك لو حكم الحاكم لموكله أو لولده الطفل لم ينفذ حكمه ، ولو حكم للايتام بحق لنفذ حكمه ف محل تصرفه على الاصح لعموم الحاجة اليه ، وكذلك يشترط في الحكم للغالب وعلى الفائب المبالغة فى وصفه بحيث يعز وجودمثله ونظيره دفعاً للابهام عن الاحكام، فان الابهام في المحكوم به و المحكوم له و المحكوم عليه مبطل للدعاوى و الشهادات والاحكام، ولو وصف السلم فيه بما يعز وجوده لبطلالسلم لمنافاة عزة الوجود للمقصود من السلم ، وكذلك يشترط الاطلاق في المضاربة لمنافاة التأجيل لمقصودها ، ولا يشترط في النكاح لمنافاته لمقصوده ، ولا يشترط التأقيت فى المضاربة، ويشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة، ولو شرط في النكاح لأبطله لمنافاته لمقاصد النكاح.

فأحكام الإله كلها مضبوطة بالحكم محالة على الأسباب والشرائط التي شرعها كا أن تدبيره و تصرفه فى خلقه مشروط بالحكم المبيئة المخلوقة مع كونه الفاعل للأسباب على الأسباب والمسبات، ولو شاء لاقتطع الأسباب عن المسبات وذل مابينهما من التلازم. فكما شرع النحريم والتحليل والكراهة والندب وللايجاب أسباباً وشروطاً وكذلك وضع لتدبيره و تصرفه فى خلقه أسباباً وشروطاً بحمل للجوع أسباباً ، وللشبع أسباباً وللسقم أسباباً وللموت أسباباً ، وللخياة أسباباً ، وللقرب أسباباً وللبعد أسباباً والعز أسباباً ، والذل

أسبابا، وللضحك أسبابا والمبكاء أسبابا، وللنشاط أسبابا، وللكسل أسبابا، وللحركات أسبابا، وللسكنات أسبابا، والنصح أسبابا، وللغش أسبابا، والصدق أسبابا، وللكذب أسبابا، وللسعادة أسبابا، وللشقاوة أسبابا، وللغموم أسبابا وللذات أسبابا، وللآلام أسبابا، وللصحة أسبابا، وللخوف أسبابا. وللغضب أسبابا. وللأمن أسبابا. وللراحات أسبابا. والنصب أسبابا. وللعرفان أسبابا وللاعتقادات الصحيحة أسبابا، وللفاسدة أسبابا، وللشك أسبابا، ولليقين أسبابا، وللظنون أسبابا، وللأوهام أسبابا، كل ذلك قد نصبه الإله مع الاستغناء عنه، وهو المنفرد بخلق الأسباب ومسبباتها، فلا يوجد سبب مسببا إذ لاموجد غيره، ولا خالق سواه، ولامدبر إلاهو، وهو يحكم بما يشاء و بفعل ماير يد غيره، ولا خالق سواه، ولا نفع يحصل له، وهو بعد خلق الخلوقات كا كان من غير فائدة تعود اليه، ولا نفع يحصل له، وهو بعد خلق الخلوقات كا كان قبل أن يخلقها لا يفيده شيء غني و لاعزاً و لا شرفاً، بل هو الآن على ما عليه كان من أو صاف الجلال، و نعوت الكال، و الاستغناء عن الاكوان

## (قاعدة فيمايوجب الضمان والقصاص)

يجب الضان بأربعة أشياه: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط، فأما اليد فالفصوب والآيدى الضامنة من غير غصب، وأما المباشرة فهى إيجاد علة الهلاك، وتنقسم إلى القوى والضعيف والمتوسط: فأما القوى فكالذبح والاحراق والاغراق وإيجاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام والشراب، وأما الضعيف فظن المغرور بنكاح الآمة إذا أحبلها ظانا أنها حرة يضمن مافات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند الولادة، ويرجع بها على من غره لآنه تسبب غاره ههنا أقوى من مباشرته بظنه، وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ماقبلها وما بعدها، وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لاقيمة له يوم الاحبال فانه نطفة قذرة لكنه كانت أجزاؤه دم أمه، وإن كان تكونه حيواناً

بالقوى التى أو دعها الله فى رحم أمه صار كالثمرة المخلوقة من الشجر فصار كسباً من أكساب أمه ، لآنه إنما صلح وصار حيواناً بالقوى التى فى رحمها فيشبه ماصنعته بيدها ، فلذلك قدر الاتلاف متأخراً إلى حين الوضع ، وكأنه رقيق فوت حريته حال الوضع ولهذا جعل الولد تابعاً لامه ، فى الملك والرق والحرية وأما المتوسط فكالجراحات السارية ، وقد تتردد صور بين الضعيف والمتوسط كغرز الابرة فيختلف فيها ، وأما التسبب فايجاد علة المباشرة وهو منقسم إلى قوى وضعيف ومردد بينهما وله أمثلة :

أحدها: الاكراه وهو موجب القصاص والضمان على المكره لأنه ملجئ المكره إلى الماشرة، فإن طبعه يحثه على در المكروه عنه، وقد جعل المكره شريكا لانسبب الذي هو المكره لتولد مباشرته عن الاكراه، الثاني إذا شهد بالزنا على إنسان فقتل بشهادته أو رجم فى الحبد بشهادته فإنه يلزمه الضهان والقصاص لأن الشاهد ولد في الحاكم وفي ولى الدم الداعية إلى القتل؛ لأن الحاكم يخاف من عذاب الآخرة وإن ترك الحسكم، ومن عار الدنيا إذ ينسب إلى الفسوق والجور ، وكذلك الولى ولدفيه الشاهد داعية طبيعية تحثة على استيفاء القصاص ، والوازع الشرعى دون الوازع الطبعي، والثالث إذا حكم الحاكم عالقتل جائرًا في حكمه لزمه القصاص، لأنه ولد في الولى داعية استيفاء القصاص ولو أمر السلطان العادل العالم بأحكام الشرع بقتل رجل بغمير حق فقتمله الجلاد جاملا بذلك فإن الضمان بجب على الإمام دون الجلاد وإن كان الجلاد مختاراً غير ملجئ ، لأنه ولد فيه داعية القتل ، إذ الغالب من أمره أن لا يكون إلا بحق ، فالجلاد و إنكان محتاراً فلا إثم عليه و لا قصاص لأنه يمتقد أنه مطيع لله ، وكذلك لا إثم على الحاكم إذا لم يعلم بشهاة الزور بخلاف المكرَّه فانه أثم إذ ليس له أن يفدى نفسه المظلومة بنفس معصومة إذ لا يحل دم امرى مسلم إلا باحدى ثلاث، فاذاكان الإمام جائراً ظالما لم يحز للجلاد امتال أمره

إلا إذا عـلم أوغلب على ظنِه أنه غالب في أمره بالقطع والقتل وغيرهما من العقوبات، لأنه عثابة فاسق من الرعية أكره على قتل مسلم، وإن أكرة الإمام على القتل بغير حق فهر كغيره من المكرهين وإن لم يكره ولكن عهد منه أنه يسطو بمن خالفه سطوة يكون مثالها لوهد بهما اكراها فني إلحاقه بالإكراه خلاف والمختار أنه إكراه إذا أثار خوفاً كالخوف الذي يثيره الهديد وأما الشرط ففي إبجاد مايتونف عليه الاتلاف وليس بمباشرة ولاتسبب كالمسك مع المباشر أو المتسبب لأنه لم يصدر منه شيء مر. أجزاء القتل وإنما هو ممكن للقاتل من القتل؛ وقد خالفنا مالك في ذلك مبالغة في صياغة الدماه ؛ واستدلالا بقول عمر رضى الله عنه في قتيل جماعة : لو تَمَالًا عليــه أهل صنعاء لقتلتهم به؛ ولا حجة في هــذا الأثر ونحن قاتلون بموجبه لأن معناه لو تمنالًا على قتله أهل صنعاء لقتلهم به، والتمالؤ على القتل إنما يكون بالاشتراك فيه، والمسك وإن كان ذنبه عظيما فما كل ذنب يصلح لإراقة الدم. وقد يتردد في أسباب منها تقديم الطعام المسموم إلى الصيف إذا أكله فات بسمه فهذا التقديم لا إلجاء فيه . لأن الضيف مختار في الأكل غير مضطر إليه وداعية الأكل مخلوقة فيه غير متولدة من المضيف. فلهذا اختلف في كونه سبباً . وكذلك لوضيف إنساناً بطعام مفصوب وجب الضمان على الغاصب والآكل ولا رجوع للآكل على الاصح لانه غير ملجئ وقد وقع التردد في مسائل دائرة بين الشرط و السبب كشهودي الاحسان مع شهودي الزنا . وقد حصل من ذلك أن الاتلاف يقع بالظنون والايدى والاقوال والإنمال؛ ويحرى الضمان في عمدها وخطبًا لأنه من الجوابر؛ ولاتجرى العقوبة والقصاص إلا فعدها لأنهما من الزواجر؛ أما العمد اللبد من قصاص؛ أحدهما القصد إلى الفعل والثاني القصد إلى المجنى عليه ؛ ولابدأن يكون الفعل المقصود إليه عما يقصد به التلف قطعاً كالذبح أو غالباً كالقطع والجرح؛ وإذا تحققت هذه

الأركان الثلاثة كان القتل عداً موجباً للمقوبة الشرعية ؛ وإذا وجد القصد إلى الفعل وإلى الشخص، وكان الفعل عما لا يقتل غالباً فهذا القتل يقال له عد الخطأ لأن فيه عمدين: أحدهما إلى الفعل، والثانى إلى الشخص، وجعل خطأ بالنسبة إلى الفعل الذى لا يقتل غالباً، ويقال له أيضاً شبه العمد، لانه أشبه العمد في القصدين، وقد يقع الخطأ بعد فوات القصدين لمن زاق فوقع على إنسان فقتله ؛ أو على مال فأتلفه.

(فائدة) إذا شهدا ثنان بالزور على تصرف ثمرجعا، فإن كان ذلك التصرف عما لا يمكن تداركه . كالو نف والعتاق و الطلاق لزمهما الضهان ؛ وإن كان عما يمكن تداركه ، كالأملاك والآقارير وجب الضهان على الأصح ، فإن تمكن الموقف عليه من الوقف و المشهود عليه بالعتق من العبد ، و المشهود عليه بالطلاق من المرأة لعدم من يعرف الشهادة بذلك يسقط الضهان لرجوع الحقوق إلى مستحقها (قاعدة فيمن تجب طاعته و من تجوز طاعته و من لا تجوز طاعته)

لاطاعة لاحد المخلوة بن إلا لمن أذن الله فى طاعته كالرسل والعلماء والائمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والازواج والمستأجرين فى الإجارات على الاعمال والصناعات، ولاطاعة لاحد فى معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهما، فن أمر بمعصية فلاسمع ولا طاعة له، إلا أن يكره إنسانا على أمر ببيحه الإكراه فلا إثم على مطبعه؛ وقد تجب طاعته لا لكونه آمراً بل لدفع مفسدة ما بدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع ولو أمر الإمام أو الحاكم إنساناً بما يعتقد الآهر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظراً إلى رأى الأمر أو يمتنع نظراً إلى رأى المأمور؟ فيه خلاف؛ وهذا فعلمه نظراً إلى رأى المأمور؟ فيه خلاف؛ وهذا وكذلك لاطاءة لجهلة الملوك والامراء إلا فيها يعلم المأمور أنه مأذون فى الشرع. وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح

الديني والدنيوي، فيا من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه وليس بعض المباد بأن يكون مطاعاً بأولى من البعض - إذ ليس لاحد منهم إنمام بشيء عــا ذكرته في حق الإله. وكذلك لاحكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والاقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لاحدأن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولاأن يقلد أحداً لم يؤمر بتقليده : كالمجتهد فى تقليد المجتهد. أو فى تقليد الصحابة. وفى هذه المسائل اختلاف بين العلماء. ويردعلى من خالف فى ذلك قوله عزوجل (إنِ الحكم الالله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) ويستشى من ذلك العامة فان وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الاحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فانه قادر على النظر المؤدى إلى الحكم. ومن قلد إماماً من الآئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟ فيه خلاف، والمختار التفصيل . فان كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه ما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه. فانه لم يجب نقصه إلا لبطلانه فان كان المأخذان متقاربين جازالتقليدو الانتقال، لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الاربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، ولوكان ذلك باطلا لانكروه، وكذلك لايجب تقليد الأنضل وإن كان هو الأولى لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابمين من غير نكير بل كانوا مسترسلين في تقليدالفاضل والانضل ، ولم يكن الافضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه، ولا المفضول بمنع من سأله عن وجود الفاضل و هذا عالارتاب فيه عاقل.

ومن المعب المعيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لابحد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والآقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه ، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة فضالاً عن مقلده ، وقد رأيناهم يحتمعون في الجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وظن نفسه عليه تعجب غاية العجب من غير استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حق ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاه ضائع مفوض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يحديها، وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بعضفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاه الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامى وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهند اليه. ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله و يفضل لحصمه ماذكره من الدليل الواضع والبرهان اللاع. فسبحان الله ما أكثر من أعي التقليد بصره حتى حمله على مثل ماذكر . وفقنا الله لاتباع الحق أينها كان وعلى لسان من ظهر . وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعهم إلى اتباع وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعهم إلى اتباع ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته .

(فائدة) اختلف العلماء فى تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر فأجازه بعضهم لأن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق. فلا فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا جاز للمجهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فسلم لا يجوز له الاعتماد على ظن المجتهد الآخر المعتمد على أدلة الشرع. ولاسيما إذا كان المقلد أنب ل وأفضل فى معرفه الآدلة الشرعيسة. ومنعه الشافعي وغيره وقالوا ثقة بما يحده من نفسه من الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ولا سيما إن كان هو أفضل الجماعة. وخير أبو حنيفة فى تقليد من شاه من المجتهدين لأن كل واحد منهم على حق وصواب، وهذا ظاهر متجه اذا قلنا كل مجتهد مصيب.

## (قاعدة في الشبهات الدارثة الحدود)

الشبهات دارئة للحدود وهى ثلاثة: احداهن فىالفاعل وهو ظن حل الوطه إذا وعلى امرأة يظنها زوجته أو مملوكته ؛ الثانية شبهة فى الموطوءة كوطء الشركاء الجارية المشتركة . الثالثة فى السبب المبيح للوطء كالنكاح المختلف فى صحته .

فأما الشبهة الأولى فدرأت عن الواطئ الحد لأنه غمير آثم . واللسب الإحق به ، والعدة واجبة على الموطوءة ، والمهر واجب عليه، وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضي الاباحة ، وما فيها من ملك غيره يقتضى التحريم، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا المحضيل لو أكل الانسان رغيفا مشتركا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل ائمه بأكل نصيب شريكه بل يأثم به إثم الوسائل، وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجانى بغير إذن شركاته أثم ولم يقتص منه ولا يأثم اثم من قتل من لا شريك له فى قتله ، وكذلك الوسائل إلى المصالح لايثاب عليها مثل ثو اب المصالح ، فإن صلاة من فاتته صلاة من صلاتين لزمه أداؤهما، ولا يثاب على الوسيلة منهما مثل ثو اب الواجبة منهما، ولذلك فعلهما بتيمم واحد على الأصح، وأما الشبهة الثالثة فليس اختلاف الملماء هو الشبهة ، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عطاء في إياحة الجواز، وإنما الشبهة التمارض بين أدلة التحريم والتحليل فإن الحلال ما قام دليل تحليله ، والحرام ما قام دليل تحريمه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، كما أن ملك أحد الشريكين يقتضي التحليل، وملك الآخر يفتضي التحريم، وإنما غلب دره الحدرد مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استيفاء الانسان لعبادة الديان، والحدود أسباب محظرة فلا تثبت إلا عندكال المفسدة وتمحضها ، وخالف الظاهرة في شبهة لا تدفع التحريم كوطء أحد الشريكين ظنا منهم أن الزفا عبارة عن الوطه المحرم ، وليس كما ظنوا لأن العربوصفوا اسم الزمّا لمن وطي بضما لاحق له فيه، واستعمال الزنا في وطء يملك بعضه يكون تجوزا أواشتراكا

وكلاهما على خلاف الأصل، ومثل دره الحد بوطه أحد الشريكين دره القطع بسرقة أحد الشريكين

## (قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية)

اغلم أن الله شرع لعباده السي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة . ثم استشي منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على ثلك المصالح . وكذلك شرعلم السهى في دره مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة . ثم استشي منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد وكل ذلك رحمة بعبادة و نظر لهم و رفق و يعبر عن خلك كله بما عالف القياس و ذلك جار في العبادات و المعاو صات و سائر التصدقات . أما في العبادات فله أمثلة : أحدها تغير أحد أو صاف الماء بشيء سالب لطهوريته استشى من ذلك ما يشق حفظ الماء منه ، المثال الثاني : تلاقي النجاسة و الماء القليل موجب لنجاسته استشى من ذلك غسالة النجاسة ما دامت على المحل الأنها لو لم تستش ما ظهر محل نجس إلا بقلتين ، فإذا انفصل فالاصح بقاء طهارته ، المثال الثالث : استعمال الماء في الحدث سالب لطهورته إذا انفصل

والماء القليل موجب لنجاسته استثنى من ذلك غسالة النجاسة ما دامت على المحل لآما لولم تستثن ما ظهر محل نجس إلا بقلتين ، فإذا انفصل بقاء طهارته ، المثال الثالث: استعمال الماء في الحدث سالب لطهورته إذا انفصل على الآصح يسلبها ما دام على المحل لماذكرناه في النجاسة ، وقالوا لو انفمس الجنب في ماء قليل ناويا رفع الحدث لم يسلب طهوريته حتى ينفصل عنه ، وكان يقبني أن يقال إذا طهر جسده فيبني أن تسلب طهوريته وإن لم ينفصل ، إذ لا حاجة إلى الحكم ببقاء طهوريته بعد تعلهير المحل ، ولو قيل إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك فكان لا ينبني أن لا يثبت حكم الاستعمال إلا القدر المطهر ثم ينسب بالمقدار المطهر إلى بقية الماء يثبت حكم الاستعمال إلا القدر المطهر ثم ينسب بالمقدار المطهر إلى بقية الماء فإن كان بحيث يغيره لو خالفه زالت طهوريته : وإن كان بحيث لا يخالفه فلا وجه لزوال طهوريته لما كان بعيث المثال الرابع : استمال أواني الذهب والفضة حرام على النساء والرجال لحكنه يباح عند الحاجة أواني الذهب والفضة حرام على النساء والرجال لحكنه يباح عند الحاجة

وفقد الآنية المباحة. المثال الخامس: إيقاع الطهارة على غير محل الحدث أو ما اتصل بمحل الحدث عبت لكنه جاز على الحفاف والعصائب والجبائر لمس الحاجة إلى لبس الحف ، وللضرورة إلى وضع العصائب والجبائر كيلا يعتاد المسكف ترك المسح فيثقلا عليه عند إمكانهما الفسل. المثال السادس الصلاة مع الحدث محظورة لكنها جازت للتيمم عند فقد المهاء شرعا و حسا عند الأمراض التي يخشى منها على النفوس والاحضاء أو المشاق الشديدة وكذلك بجوز عند فقد الماء والتراب إقامة لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصالح الطهارة

المثال السابع: الحدث مانع من ابتداء الطهارة قاطع لاحكامها بعد انعقادها لكنه غير مانع فى حتى المستحاضة ومن عذره دائم كساس البول وساس المذى وذرب المعدة لان مايفوت من مصالح أركان الصلاة وشر ا تطها أعظم ممايفوت من مصالح الطهارة

المثال الثامن: الجمادات كلها طاهرة لآن أوصافها مستطابة غير مستقدرة واستشى منها الخرعند جمهور العلماء تغليظا لآمرها . والحيوانات كلها طاهرة واستشى منها الكلب والحنزير وفروعهما عند الشافسي تغليظا لآمرهما و تنفيرا من مخالطتهما . لآن الكلب يروع الضيف وابن السبيل ، والحنزير أسوا حالا منه لوجوب قتله بكل حال . ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة ماسة كحفظ الزرع والمواشي واكتساب الصيود . المثال التاسع: الميتات كلها نجسة لآن الميت مظلة العيافة والاستقدار . واستشى من ذلك الآدمي لكرامته والسمك والجراد . وما يستحيل من الطعام كدود الحل والتفاح لمسيس الحاجة إلى ذلك . وكذلك إذا ذكي الحيوان فوجد في جوفه جنين ميت ولووجد حيا فقصر في ذبحه حتى مات : نجس وحرم . واختلف في ميتة ماليس له نفس سائلة

المثال العاشر : الأصل فى الطهارات أن يتبع الاوصاف المستطابة . و فى النجاسة أن يتبع الاوصاف المستخبثة . وكذلك إذا صار العصير خرا تنجس

للاستخياث الشرعي. وكذلك إذا صارخلا للتطبب الشرعي والحسي وكذلك ألبان الحيوان المأكول لما تبدلت أوصافها الى الاستطابة طهرت فكذا المخاط والبصاق والدمع والعرق واللعاب، وكذلك الحيوان المخلوق من النجاسات وكذلك الثمار المسقية بالمياه النجسة طاهرة محللة لاستحالتها الى صفات مستطابة وكذلك بيض الحيوان المأكول والمسك والانفحة، واختلف العلماء في رماد النجاسات فمن طهره استدل بتبديل أوصافه المستخبثة بالأوصاف المستطابة . وكما تطهر النجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطهر الاعيان التي أصابتها نجاسة بإزالة النجاسة واذا دبغ الجلد فلابد من ازالة فضلاته وتغيرصفاته ، فمنهم من غلب عليه الازالة ، ومنهم من غلب عليه الاستحالة . ومنهم من قال : هو مركب منهما . المثال الحادي عشر المقصود بالتطهر من الاحداث والآخيات تعظم الإله واجلاله من أن يناجى أو يتلى كتابه أو يمكث فى بيوته مع وجود الاحداث والاخباث. وقد ذكرنا المستثنى من الاحداث. وأما المستثنى من الاخباث فكل نجاسة يعم الابتلاء بهاكفضلة الاستجمار ودم البراغيث والبثرات وطين الشارع المحكوم بنجاسته فأنه يمنى عن قليله و لا يه في عن كثيره لندرته بالنسبة الى قليله ولتفاحشه واذاكانت الخراجة نضاخة فحكمها حكم دم الاستحاضة وأما تفاحش كثرنه كالنجاسة تعم جميع الجسد والمصلى فانه يعنى عنها فى الصلاة اذالم يحد مايزيلها، ولم يمكنه التحول عنها، لأن مصلحة ما يفوت من أركان الصلاة وشرائطها أعظم من مصلحة مايفوت من طهارة الآخباث. المثال الثانى عشر ستر العورات والسوآت وأجب وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات ولا سيما فى النساء الاجنبيات لكنه يجوز للضرورات والحاجات:

أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أمته التي تحل له ونظرها إليه، وكذلك نظر الشهود لتحمل الشهادات ونظر الاطباء لحاجة المداواة والنظر إلى الزوجة المرغوب فى نكاحها قبل المقد

عليها إن كانت من ترجى إجابتها، وكذلك يجوز النظر لاقامة شعائر الدين كالحتان و إقامة الحد على الزناة وإذا تحقق الناظر إلى الزانيين من إيلاج الحشفة في الفرج حرم عليه النظر بعد ذلك، إذ لا حاجة إليه، وكذلك لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك. لاحاجة إليه لذلك لآن ما أحل إلا لضروة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزوالها.

وأما الضرورات فكقطع السلع المهلكات ومداواة الجراحات المتلفات ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة مالا يشترط في النظر إلى سوأة اللساء من الضرورة إلى سائر العورات، وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة اللساء من النظر إلى سوأتهن والحاجة مالايشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوأتهن من خوف الافتتان، وكذلك ليس النظر إلى ماقارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الآليتين، المثال الثالث عشر: يجب التوجه في الصلوات إلى أفضل الجهات لكنه جاز تركه في نوافل الاسفار وتحصيلا لمصالح، وجعل صوب السفر بدلا من القبلة لأنه هو الذي مست الحاجة إليه ، كا جعلت جهة عاربة الكفار بدلا من جهة القبلة، لأنها هي التي مست الحاجة إليها وحثت الضرورة علها، المثال الرابع عشر: تنقيص أركان الصلاة عنوع استثنى من ذلك الفائحة وقيامها في حق المسبوق جبراً لها بشرف الاقتداء

المثال الخامس عشر: الزيادة على قعدات الصلاة وسجداتها مبطل لها إلا في حق المقتدى إذا اقتدى بالإمام بعد رفع رأسه مر الركوع فإنه يأتى بسجدتين وقعدة بينهما، ولو أدرك ذلك في آخر الصلاة لزاد على ذلك أركان التشهد و تطويل القعود، ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة فركع الامام قبل إتمامه فالمختار الحاقه بالمسبوق بحميع قراءة القيام. المثال السادس عشر: مساوقة الامام المأموم في أركان الصلاة جائزة الافي الاحرام عند الشافعي إذبه الانمقاد وقال أبو حنيفة الافضل أن يساوق فيه ليكون مقديا من أول الصلاة الى

آخرها. المثال السابع عشر: مخالفة المؤتم الامام بالمسابقة الى الأركان ان كثرت أفسدت الصلاة الامع الغفلة والنسيان فسابقته بركنين مبطلة مع العمد وف المسابقة بركن واحد خلاف ، ولوسابق الى الأركان واجتمع مع الإمام فى كل ركن منها لم تبطل صلاته على المذهب ، والتخلف كالتقدم الا مااستثني في صلاة عسفان ، وفي التأخر بأواثل الاركان ، وإذا شرع الامام في الانتقال الحركن من الأركان فالسنة أن لايتابعه المأموم حتى يلابس الركن الذي انتقل اليه فينتذ يشرع في متابعته، والانتظار في قومات الصلاة غير مشروع و في الانتظار في الركوع قولان. المثال الثامن عشر: الفعل الكثير المتوالي مبطل الصلاة إلاف حال النسيان وفي حال التحام القتال. المثال التاسع عشر التخلف بأركان كثيرة والانتظار في القيام منوع الا في التخلف الحراسة في صلاة عسفان، وفي الانتظار فى صلاة ذات الرقاع تقديما لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء وعلى التحقيق هذاجع بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد ، فإن الحراسة والانتظار ضرب من الجهاد وكذلك الجع ف صلاة شدة الخوف بين الجهادو بين الاتيان عاقدر عليه من الاركان . المثال المشرون: لبس الذهب و التحلي به محرم على الرجال إلا لضرورة و حاجة ماسة وكذلك الفضة إلاالخاتم وآلات الحرب، وكذلك لبس الحرير لا يحوز الرجال إلا لضرورة أوحاجة ماســة ، ويجوز لبس الحرير والتحلي بالذهب والفضة للساء تحبيباً لمن إلى الرجال، فانحبن حاث على إيلادهن من يباهي به الرسول الانبياء وينتفع به الوالد إن عاش بمساجرت به العادة من الانتفاع بالأولاد والأحفاد، وإن مات كان فرطا لابويه وأجرآ وذخرآ ووقاية مرب الناربحيث لاتصيبه إلاَّتُعلة القسم، المثال الحادى والعشرون: تجليل الدواب بالجلود النجسة جائز إلاجلد كلب أوخنز ير، المثال الثاني والمشرون: الصلاة واجبة على الأموات، لافتقارهم إلى رفع الدرجات و تكفير السيئات إلا أن الاطفال لايدعي لهم بتكفير السيئات، لكن يدعى لهم برفع الدرجات لافتقارهم إليها، وقد روى مالك عن سميد بن المسيب أنه سمم أنسا يدعو لصبي في الصلاة عليه أن يميذه الله من عذاب القبر ، وليس هذا ببعيد إذ يجوز أن يبتلي في قبره كايبتلي في الدنيا، وإنهم يكن له ذنب فيجوز أن يكون هذا رأيا من أنس ، ويجوز أن يكون أخذ ذاك من رسولالله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى على الشهداء فإنهم قد غفرت لهم الزلات، لأن أول قطرة تقطر من دم الشهيد يكفر بها كل ذنب إلا الدين، فان قيل هلا صلى عليهم لرفع الدرجات كما صلى على الاطفال؟ قلنا ؛ لو صلى عليهم لم يعرف أنهم قد استغنوا عن الشفاعات، فتركت الصلاة عليهم ترغيبا للناس في الجهاد، فان قيل لم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين مع افتقاره إليها ؟ قلنا تركها تنفير أمن الديون، لما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها ، والأن المدين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة استعاذته من المأهم والمغرم فقال: وإن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعمه فأخلف، فان قيل قد صلى الصحابة على سيد الاولين والآخرين مع أن الله أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قلنا : كما أمروا بالصلاة عليه قبل مرته أمروا بمثل ذلك بعد موته ، فإن قبل الدعاء شفاعة للمدعوله فكيف يشفع؟ فلنا ليست الصلاة عليه شفاعة له ، ولكن قد أمرنا بأن نكافئ من أسدى إلىناالمروف وإنجزنا عن مكافأته أن ندعوله بدلا من مكافأته ، ولا معروف أكمل بما أسداه إلينا صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو الله عزوجل أن يكافئه عنا لمجزنا عن مكافأته ، المثال الثالث و المشرون: تكفين الاموات على الهيئة المعتادة إكراما لهم واجب، وكذلك تطهرهم من النجاسات، استثنى من ذلك الشهداء فأنهم يدفنون فى ثيابهم بكلومهم ودمائهم ليقدموا على الله عز وجل على وجه يوجب العطف عليهم والرحمة لهم، وهذا معلوم بالعادة أن العبد إذا ناصل عن سيده فقتل لاجل مناضلته ثمم أحضر إليه ملفوفا فى ثيابه مخضبا بدمائه فانه يمطفعليه ويرحمه و يود مكافأ ته على صنيعته ، لانه بذل في طاعته أنفس الاشياء عنده وأحبها إليه ،

وكذلك لورأى عبده مجدلا بالفلاة تأكله السباع والطير لكان عطفه عليه أكثر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حزة رضى الله عنه لما قتل بأحد الولاأن تكون سنة لتركته حي يحشر من بطون السباع وحواصل العلير ، وكذلك يحشر الشهداء يوم القيامة وجر احاتهم تنعب دما؛ ويقارب هذا المني الحرم إذا مات فانه يبعث يوم القيامة ملبيا . المثال الرابع والعشرون : الحول معتبر فى زكاة النعم والنقدين إلا في النتاج كما أنه معتبر في زكاة التجارة إلا في الأرباح لأنهما نشآعن النصاب الذي و جبت فيه الزكاة فتبعاه في الحول، المثال الحامس والعشرون: إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول لم ينعقد الحول، وإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول إلا فى زكاة التجارة على قول معتدو فيه إشكال ؛ المثال السادس والعشرون: إذا قلنا بملك الفقراء الزكاة بحول الحول فنفقة نصيبهم على المزكى وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك؛ والمالك إبدال ماملكوه مر. إلزكاة بمثله أوأفضل منه ، وهذا مستثنى من التصرف في الملك بغير إذن المالك لكنه جاز رفقاً بأموال الارباب فيما لاضرر فيه على الفقراء، إذ لا يحوز إبداله إلا يمثله وأفضل منه ، المثال السابع والمشرون : إذا بدل الممالك النصاب الزكوى في أثناء الحول مجنسه أوبغير جلسه انقطع الحول إلا في زكاة التجارة ، فإن قيمة العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة باثمانها ولا ينقطم الحول بذلك تقديراً لاستمرارها، كيلا يتضرر الفقراء بذلك، المثال الثامن والعشرون: جبران الاسنان مستثني من قياس الجران كان إبدالها يتقدر بقيمتها من نقد البلد من غير عنير ، وإنما استثنى ذلك لمسر إحضار المقومين إلى أهل البوادى ولم يحب فيها ذهب لمزته في البوادي ، والتقدير بالخرص على خلاف الأصل لأن الخطأ يكثرفيه ، بخلاف المنزان والزرع والكيل والتقويم، وأضبط هذه التقدير اصالوزن لقلة التفاوت فها بين الوزنين ، وأبعدها الخرص ، لكنه جاز فى الزكاة والمساقاة لمسيس الحاجة العامة، فإن الرطب والعنب إذا بدا صلاحهما ووجبت الزكاة فيهما خرص على

المالكين وضمنوا مقدار الزكاة بالخرص؛ لأنهم لو منعوا من التصرف فيه بالأكلوالبيع والشراء لتضرر الملاك والناس بمنعهم منذلك إلىأن يبسر ويقدر بالمكيال، وكذاك حكم الخرص ف المساقاة ، الثلا يمتنع على الشركاء الأكل و التصرف؛ وإذا امتنع عليهم امتنع على كافة الباس وذلك حزرعام دون عموم ضرر الزكاة فان الشريكين مهنا يتصرفان فيه بالرضاوإن لم بخرص والفقراء يتعذر رضاهم لأنهم لا يتعينون ؛ المثال التاسع والعشرون من أمثلة مستثنيات العبادات : لازكاة فيها نقص من النعم عن النصاب إلا في الحلطة عند الشافعي رحمه الله ؛ ولو تخالط أربعون رجلا بأربعين شاة أوثمانون رجلابأربعين شاة لأوجب الشافعي رحمه الله الزكاة على من يملك شاة أو نصف شاة مع كونه ما لا نزر الا يحتمل المواساة؛ فان قيل: إنما اعتدت النصب ليكون المال محتملا للمواساة فهلا أوجبتم الزكاة على من يملك من الجواهر والحيل والحير والبغال والقرى والبساتين والدور والدكاكين مايساوي مائة ألف دينار لاحيال ماله للبواساة ؟ وكيف لايجب على هـذا الزكاة وهي واجبة على الضعيف ذي العيال في خمس من الإبل أو في جزه من بعير في صورة الخلطة؟ قلت إن اشتملت قراه و بساتينه على الأموال الزكوية من النخل والكرم والزرع كان زكاتها مجزية عن زكاة رقابها ، وإن لم يكن فها مال ذكوى "فان ثمار بساتينها تباع مالنقو دفى الغالب، وكذلك تؤجر أراضها بالنقود فى الغالب فان بقيت نقودها حى حال عليها الحول قامت زكاة النقو دمقام زكاة رقابها وإن اتجر فينقودها قامت زكاة التجارة مقام زكاة النقد، وكذلك القول في إيحار الدور و الدكاكين وكذلك البغال والحير، واختلف العلماء في ذكاة الخيل وأما الجواهر فالفالب أنها لاتقتنى بل يتجرفها ولا يدخرها إلا القليل من الناس، وأما اقتناء الملوك لها، فإن كانت ليت المال المسلمين فلا زكاة في يت المال ، والملوك فقراء وليسوا باغنياه بسبب ماحاز و من بيت المال لانفسهم ظلماً وعدواناً ، ولا ذكاة في مال بيت المال إذ لا يتعين مستحقوه ، وإن كان (١٠ - قواعد - ٢)

عا اشتروه لانفسهم ؛ فإن اشتروه بعين مال بيت المال لم علكوه، وإن اشتروا فى ذمتهم ونقدوا تمنه من مال بيت المال كانت أثمانه دينا عليم ، وفي وجوب الزكاة على المدين خلاف بين الملساء ، وقد خالف بعض العلساء في الجواهر المستخرجة من البحار ، المثال الثلاثون: لا يثبت شيء من الشريمة إلابشاهدين عداين ، ويثبت أوقات الصلاة بخير العدل الواحد. ولا يثبت شوال إلا بعداين على المذهب ، وإنما ثبت رمضان بعدل واحد لأن حق الله عز وجل يبعد في العادة الكذب فيه فيصير كالاخبار عن الشرعيات واحتياطاً لهذه العبادة المظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام. بخلاف الحج فإنه لا يقع إلا نادراً فلا تخالف قواعد النيات لاجله مع ندرته . المثال الحادى والثلاثون: لاتصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والآذان وقراءة القرآن. لان الغرض بها تعظيم الإله. وليس المنيب معظماً بتعظيم النيابة . واستثنى من ذلك الحبح والعمرة فى حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم أو مرض لايرجي زواله . ولم يستثن من الصلاة . إلا ركعتا الطؤاف في نسك النيابة لأنها تابعة للنسك. وقد يجوز بالتبعية مالا يجوز بالأصالة. وكذلك الصيام على الأصح وقد ألحق الاعتكاف بالصيام. وفيه بعد إذ لانص فيه . ولا بحال القياش في مثل ذلك : المثال الثاني والثلاثون : من نوى التنفل بعبادة من العبادات لم ينقلب تنفله فرضا إلا في النسكين. المثال الثالث والثلاثون: من استناب في عمل يقبل النيابة فعمله ناويا به مستنيبه وقع لمستنبه الا في النسكين فإن الضرورة المستأخرة في النسكين على الذمة إذا نوى اللسكين أو أحدهما عن مستنيبه . المثال الرابع والثلاثون : إجام النية بين. عبادتين بدنيتين لاتصح إلا في النسكين ، فإن إجامه الاحرام يصح ثم يصرف المحرم إلى من يشاء من النسكين أو أحدهما ويصنع ابهام الزكاة والكفارات، فان الغالب عليهما للالية كالديون ، المثال الخامس والثلاثون: من علق إحرامه

بالمبادة على إحرام غيره مثل أن قال صليت صلاة كصلاة فلان لم يصم إلا فى النسكين، فإذا علق إحرامه على ماأحرم به غيره فإن إحرامه ينعقد بما أحرم به غيره و إن كان غير شاعر به ، المثال السادس والثلاثون: خروج وقت العبادة المقدر بجعلها قضاء خطأ كان خروجه أم عمداً إلا في جمع التأخير ، وفي غلط يوم عرفة فإنها تكون أداء. أما في الجم فلمذر السفر ، وأما في العيد فلرتبة فوات الاداء وأما في الحج فللضرر العام مع فوات رتبة الاداء. المثال السابع والثلاثون: من أنسد المبادة بطل انعقادها ووصفها الافالنسكين اذا أفسدهما بالجماع فانه يبطل وصفهما وهو الصحة ولايبطل انعقادهما ، فيلزمه أن يأتى بماكان يلزمه الإتيان به قبل الافساد ، وليس امساك الصائم اذا أفسد صومه من شهر رمضان كذلك ، لأن مفسدة النسك مستمرة في عبادة يلزمه كفارات محظوراتها اذا ارتكبها . ولو جامع الممسك فى رمضان بعد الافساد لما لزمه كفارة جماعه. لأنه ليس في صوم منعقد انميا هو متشبه بالصائمين ، المثال الثامن والثلاثون: فوات العبادات موجب لقضائها غير ناقل لعبادة أخرى الا الحج فان من فاته لزمه الاتيان بعمل عمرة ثم القضاء في العام المستقبل. المثال التاسع والثلاثون : ليس للعبادات كلها الا تحليل واحد. أما الصلاة فيخرج منها بالتسليم وأماالصوم فلا يتوقف خروجه منه علىفعلهو لاعلى اختياره بل ينتهي بانتهاء النهار. وأما الاعتكاف فيخرج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم و ارة بالخروج من المسجد بغير عذر ، مخلاف الحج فإيه يخرج منه خروجين أحدهما بالتحلل الأول، والثاني بالتحلل الثاني

المثال الاربعون: ترتفع أحكام العبادات بموت العابد إلا فى النسكين، فإن المحرم إذا مات لم يجز تخمير رأسه و لاستر بدنه بالمخيط و لا تطبيبه و ليس هذا استثناء على الحقيقة، فإن تكليفه قدا نقطع بموته، وإنما ذلك تكليف لمن يتولاه من الاحياء وفى ارتفاع الإحداد بموت المعتدة خلاف.

المثال الحادى والأربسون: الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهى عنه إلا ركوب الحدى المنذور الفقراء، ودره الفاصل عن ولده، وكذلك قدر الزكاة من النعم فإن الانتفاع به جائز وإن جعلناه ملكا للفقراء.

المثال الثانى و الأربعون : من نذر قربة لزمه القيام بما نذره إلا نذر اللجاج فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثاً على الفعل أو زجراً عنه أشبه اليمين . فيتخير على قول بين القيام بما نذره و بين الكفارة . و تتعين الكفارة على قول آخر ، لقوله عليه الصلاة والسلام « كفارة النذر كفارة اليمين » .

المثال الثالث والاربعون: من نذرأن يحج ماشياً فحج راكباً أوأن يحج راكباً فحج ماشياً فحج راكباً فحج ماشياً فقد بناه بعض أصحاب الشافعي على أن الافضل هو المشي أو الركوب وبرأه بالافضل مهما. وقال آخرون لا يبرأ من الفاضل منهما عن المفضول. لأنهما جنسان مختلفان. وهذا هو المختار لابجانس الركوب

(وأما ماخالف القياس في المعارضات وغيرها من التصرفات فله أمثلة)

أحدها: أن الرضا شرط في جميع التصرفات إلا أن يتعدد رضا المتصرف والعامل ورضا نائهما فإن الحاكم يتصرف في الرّمه من التصرفات القابلة النيابة مع غيبته أو امتناعه على كره منهم إيصالا الحق إلى مستحقه و نفعاً للمتنع ببراءته من الحق. وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه بأسيفع جهينة . ولابد لهذا الرضا من لفظ يدل عليه سواه كان عما يستقل به الإنسان كالطلاق والعتاق والعفو والابراء، أما مالا يستقل به كالبيع والإجارة فان لم يقم مقام اللفظ عرف تعين اللفظ، إلا فيمن خرس لسانه و تعذر بيانه فان إشارته تقوم مقام لفظه للحاجة إلى ذلك . إذ لامندوحة عنه ولاخلاص منه . وفي إقامة الكتابة مقام اللفظ في حق الناطق اختلاف . وإن حصل عرف دال على ما يدل عليه اللفظ كالمماطاة في محقرات البياعات واستعال السناع و تقديم العلمام إلى الصيفان فني إقامة في مقام اللفظ خلاف ، لاشتراكهما في الدلالة على الرضاعلى المقصود .

فإن حصل العلم أو الاعتقاد أو ظن قوى يربى على الظن الذي ذكرناه أقيم ذلك مقام اللفظ لقوة دلالة العرف واطراده . وذلك كدخول الحامات والقياسير والخانات ودورالقضاة والولايات في الأوقات التي اطردت العادة فيها بالجلوس للخصومات والحكومات وقدذكرنا لذلك فظائر ؛ وإن لم يحصل عرف و لا كتابة تعين اللفظكما هو في الانكحة؛ فإن قيل هل يستقل أحد بالتملك والتمليك ، وهل يقوم أحدمقام اثنين أم لا ؟ قلتا لعم وله أمثلة : أحدها الآب يستقل ببيع مال ابنه من نفسه و ببيع مال نفسه من ابنه . وكذلك في الإجارة وسائر المعاوضات يستقل بتمليك مال ابنه من نفسه و بتمليك مال ابنه لنفسه و إذا فعل ذلك هل يفتقر إلى إيجاب وقبول؟فيه وجهان: أحدهما نعم ليأتى بصورة العقد. والثانى لا، لتحقق الرضا فإذا أتى بأحد شتى المقد فقد أتى بمايد ل على الرضامن الجانبين ، وكذلك الجدلقوة الولاية ؛ وإنزوج الجد بنت ابنه ابنه ابنه ففيه خلاف ؛ مأخذه إن تولى الآب لطرق البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية ؛ المثال الثاني استقلال الشفيع بأخذ الشقص المشفوع به ببذل الثمن ؛ وهذا استقلال بالتملك والتمليك . المثال الثالث : إذا ظفر الإنسان بحس حقه عال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه ، فاذ الشارع أقامه مقام القابض والمقبض لمسيس الحاجة ، ولو بغير جنس حقه جازله أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبض ، وقام في بيصه مقام وكيل وموكل وقام في أخذ حقه مقام قابض ومقبض ، فهذه ثلاث تصرفات أقامه الشرع فى كل واحدة مقام اثنين . المثال الربع : المضطر في المخمصة إذا وحد طعام أجنى أكله بقيمته ، وقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض لضرورته . المثال الخامس: استقلال المنقط بتمليك اللقطة إقامة له مقام مقترض مقرض. المثال السادس: استقلال القاتل بملك سلب القتيل، واستقلال السارق بملك ماسرقه من دار الحرب، إذ لاحرمة لاموالهم حيى يشترط فيها رضاهم. وكذلك استقلال الجند بتمليك الغنيمة . وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة

وعلف دوابهم ماداموا فى دار الحرب . المشال السابع: استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله و بتمليك ما استبدله . المثال الثامن : استقلال الإمام بارقاق رجال المشركين .

(المثال الثاني من أمثلة ماخالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات) الرضا بالجهول والإبراء من الجهول لايصحان. إذ لا يتصور توجه الرضا والإبراء مع الجهالة بالرضا والمبرأ منه . وكما لايتصور توجه الارادة إلا إلى معلوم أو مظنون. فن أبرأ مما لا يعلم جلسه أو قدره برئ المبرأ من القدر المعلوم منه ولا يبرأ من المجهول على الأصح . ومن برأه من المجهول كان هذا مستثنى من قاعدة الرضا. ولأجل قاعدة اعتبار الرضائهي الشرع عن بيع الغرر إلى مايشق الاحتراز منه مشقة عظيمة وإلى مالا يشق الاحتراز منه إلا مشقة خفيفة . وإلى مابين الرتبتين من المشاق عفا الشرع عن بيع مااشتدت مشقته كالبندق والفَستق والبطيخ والرمان والبيض وأساس الدار المدفون في الأرض وباطن الصير من الطعام؛ وباطنمافي الأوانيمن المائمات، واجتزأ فيه بالرضا فيها عله المكلف من الأوصاف ولم يشترط الرضا فيها وراه ذلك لما فيه من المشقة؛ وأما ماخفت مشقته: كبيع عبد من عبدين وثوب من ثوبين ، وكبيع الثهار قبل بدو صلاحها فهذا لا يصح العقد معه إذ لا يعسر اجتنابه. وأماما يقع بين الرتبتين : كبيع الفائب والجوز واللوز في قشريهما والمسك في فأرته والحنطة في سنيلها واللبن في ضرعها فهذا مختلف فيه ، فكلما خفت المشقة في اجتنابه كان أولى بأن لا يحتمل في العقد لاضطراب الرضا فيه ، وكلما عظمت المشقة في اجتنابه كان أولى بأن لايحتمل فى العقد لاطراد الرضا فيه وكلما عظمت المشقة في احتماله كان أولى بتحمله ، والفرر تارة يكون في الصفات: كبيع الغاتب المستقصى الاوصاف فإن الغرر باق فيـه لأنكل صفة ذكرها مرددة بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا والرتب المتوسطات بين ذلك ، و تتفاوت القبم بتفاوت

هـــذه الصفات، و تارة يكون الفرر في تعين المبيع كبيع عبد من عبدين فهذا غرر لاحاجة إلى تحمله ، ويستثنى منه بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان فإنه على غرر من تعين الصاع مشبه مالو أشار إلى صاعين متفرقين فقال بعتك أحد هذين الصاعين إلا أن في بيع صاع من صاعين غرر لا تمس الحاجة إليه إذ يمكنه إيقاع المبيع على عين أحد الصاعين، ولا يمكن إيقاع البيع على صاع معين من الصبرة ، ولو. شرط فضل الصاع من الصبرة لو وقع العقد عليه معيناً لأدى إلى مشقة ظاهرة في فصله من الصبرة ، وقد لا يتفق البيع بعد فصله أو يتفق ثم يفسخ البيع في مجلس العقد فيؤدى إلى مشقة في الفصل وإلى مشقة في الرد إلى الصبرة ، فان قيل لو باع صبرة مجهول الصيعان واستثنى منها صاعا فهل يصح مذا البيع؟ قلنا لا يصح لأن المبيع غير مقدر بالكيلو لابتخمين العيان فإن العيان لا يخمن المقادير إلا بعد الانفصال، فلما تعذر التقدير الحقيق و التخميي في هذه الصفقة حكم بطلانها ، لأن الجهل بتقديرها وتخمينها غرر لاتمس الحاجة اليه وربما وقع الغرر في حصول المقصود عليه مع تحقق وجوده كالفرس العاثر والعبد الآبق والجمل الشارد فهذا غررعظيم فى المقصود وأوصافه ولا يصح بيم الحل لأنه مجهول المالية إذ لاثقة بحياته ولأبشىءمن صفاته ولا ببقائه وسلامته ولأن الحل يتزايد من ملك البائع ترايدا لاضبط له فيشبه مالوباع عبداً وشرط نفقته على البائم. فمدة مجهولة . وربما وقع الغرو فسلامة المبيع كبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وله علتان: إحداهما أنه لاثقة بسلامته لكثرة الجوائح والثانية اغتذاؤه من ملك البائع بما يمتصه و يحتذ به من شجراته إلى أن يبدو صلاحه ، فان قيل فلم جاز بيمه بعد بدو صلاحهم أنه يمتد بما يمصه من ملك البائم إلى أوان جداده ؟ قانا : هذا نزر يسير بالنسبة إلى ماقبل بدو الصلاح مع مسيس الحاجة إلى أكله وبيعه بعد بدو صلاحه ولو لم يجز ذلك لتعذر على للناس أكل الثمار الرطبة وذلك ضرر عام لم ترد الشريعة بمثله ، وقد يكون الفرد في مقدار المبيع : كما لو باع

صبرة على أرض غير مستوية فقد نزله بعضهم على بيع الغائب وجمل الجهل بالمقدار كالجهل بالوصف ، ومنهم من أبطل العقد ههنا لظم الغرر فان الجهل بالوصف والموصوف أعظم من الجهل بالوصف على حياله ، المثال الثالث: الاقباض يختلف باختلاف المقبوض. فانكان عقاراً فتخليته من النمكن من أخذه قبض له . وان كان قليلا أو موزونا فقبضه بكيله أو وزنه ثم نقله ، وان كان غير مكيل ولا موزون فالاصح أن قبضه بنقله الى موضع عام أو موضع يختص به المفترى، واستثنى من ذلك المار على الأشجار فان الاصح أن قبضها بتخليبها لما ذكر ماه من الحاجة العامة إلى ببعه ليا كلها الناس رطبة ، المثال الرابع: إذا شرط فى البيع قطع الملك بطل البيع إلا إذا شرط قطعه بالمتق فانه يصبح على الاصم لشدة اهتمام الشرع بالعتق، ولذلك كمل مبعضه وسراه إلى أنصباء الشركاء، ويكون الفرض من هذا البيم حصول ثمر ات العتق للشترى فى الدنيا بالولاء ؛ وفى الآخرة بالإعتاق من النار؛ ويكون الثواب ثواب التسبب إلى مثل هــنه الفضيلة فانه تسبب إلى تحصيل مصلحة الحرية في الدنيا والآخرة وإلى تحصيل إعتاق المشترى من النار، ولوشرط قطع الملك بالوقف ففيه وجهان : أحدهما يصح لأن الوقف قربة كالعتق، ولأن ما يحصل من فعله إلى يوم القيامة يربي على مصلحة العتق. والثاني لا يصح لأن الشرع لم يكمل مبعضه ولم يسره إلى أنصباء الشركاء؛ المثال الحامس: لا يدخل ف البيع الاماتناوله الاسم، وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها يثاب العبد للعرف فذلك، وهذا لا يصبح لأن المرف دال على اطلاقه والمسامحة به لاعلى تمليكه ، المثال الثاني: إذا قال بعت هذه الأرض أوهذه الساحة أورهتكها وفيها بناه أوغراس، فني دخولهما في البيع والرهن اختلاف، والقياس أن لايدخلا لأن الاسم لايتناولهما، المثال الثالث: مفتاح الهدار وفي دخوله في البيع والإجارة اختلاف؛ المثال الرابع: حجر الرحا إذا كان الاسفل مهما مبياوف دخولهما في البيع مذاهب ثالثها

التفرقة بين الاعلى والاسفل، ولو باع نخلا عليها طلع مؤ بر لم يدخل فى البيع لأن اسم النخلة لا يتناوله وإن كان غير مؤ بر فالقياس أنه لا يدخل لخروجه عن اسم النخلة لكن الشافعي نقله الى المشترى مع خروجه عن اسم النخلة لا ستناره كانقل حلى الجارية والبيمة إلى المشترى لا ستنارهما وحملا بقوله عليه السلام ، من باع نخلا قد أبرت فتمرتها المبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومفهوم هذا أن مالم يؤثر فهو للبشترى ، ولا يدخل فى البيع ما كان مدفونا فى الارض من الحجارة والكنوز والاحطاب والاخشاب لانه ليس جزءا منها ولا داخلا فى اسمها ولا متصلا بها اتصال الابنية ، فان قيل فى تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضا فوجد فيها شيئا من ذلك فى ذا يجب عليه ؟ قلنا : ينظر فيها وجده ، فان أمكن أن يكون من كانت الدار تحت يده هو الدافن أخبره به ، فان ذكر أنه دافنه دفعه اليه هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا ، وإن وجد إماما عادلا صرفه اليه في المصالح العامة إن لم يجد إماما عادلا ، وإن وجد إماما عادلا صرفه اليه

(المثال السادس من أمثلة ماخالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات)

من جمع فى التصرف بين مايصح ومالا يصح بطل تصرفه فيها لا يصحه وفيها يصح خلاف، واستشى من ذلك أشلة أحدها: إذا أوصى بمازادعلى الثلث وقلنا ببطلان وصيته فانها تصح من الثلث ولا يخرج على الحلاف فى البيع والاجارة ونحوهما، المثال الثانى: إذا قال لامر أته وأجنية أنها طالقان طلقت امرأته ولا تطلق الاجنبية ، المثال الثالث: إذا قال لعبده وأجنبي أنها حران فانه يعتق عبده دون الاجنبي

المثال السابع: إذا باع عينين ثم وجد بأحدهما عيبا فأراد أن يفردهما بالرد قبل تلف أحدهما أو بعد تلفه فهل له ذلك؟ فيه خلاف، نإن قانا يرد قوّم التالف والباق بما يخصهما من الثمن ورد الباق مع قيمة التلف ، واستشى من ذلك المصراة فانه يردها ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من القر ، لآن اللبن الذى تناوله البيع قد اختلط بمنا حدث على ملك المشترى من اللبن بحيث لا يعرف قدر كل واحد مهما ، فقدر الشافعي البدل قطعا لاتزاع والخصام . وجعله من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتا ، المثال الثامن : لا يباع المنال الربوى المكيل إلا بالكيل ولا يباع رطبه بيابسه إلا في العرايا ، فان الشرع قدره بالحرص ، وقد جوز بيع رطبه بيابسه فيادون خمسة أو سق لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك

المثال التاسع: لا تجوز المعاملة على ماجهلت أو صافه لاختلاف رتب الأوصاف في النفاسة والحساسة وزيادة المالية و نقصانها بسبب ذلك واستثنى من ذلك السلم لمسيس الحاجة اليه وترك كل وصف من أو صافه على أدنى رتبه ولم يسمح بالزيادة على أدنى الأو صاف إذ لا ضابط لحما، وكذلك جوز الشارع شرط الصفات التى كتعلق بها الأغراض في الثمن والمثمن، إذ لا يمكن المشاهدتها مع مسيس الحاجة اليها وترك كل وصف منها على أدنى رتبه لمنا ذكرناه في السلم فلذا شرط في العبد أنه كاتب أو حاسب أو رام أو بان أو نجار أو قصار، حل على أقل ما يقع عليه اسم كاتب أو حاسب أو رام أو بان أو نجار أو قصار

المثال العاشر: الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد. واستشى من ذلك القرض الواقع في الأموال الربوية لمسيس الحاجة اليه ، المثال الحادي عشر: الميت لايملك لانتفاء حاجته إلى الملك إلا أنه يملك في الموتة الأولى في الارث عن أبيه أو ابنه لأنه حائز إلى الاحتياج إلى الملك فتبت له الملك بالاوث دفعا لما سيصير اليه من الحاجات ، وأما الموتة الثانية فان لم يكن على الميت دين ولا أوصى بشيء انقطع ملحكة بموته لاتتفاء الحاجة في الحال والمآل ، وإن كان عليه دين أو أوصى بشيء فهل يبق ملكة بعد موته لاحتياجه إلى قضاء دينه و تنفيذ أو أوصى بشيء فهل يبق ملكة بعد موته لاحتياجه إلى قضاء دينه و تنفيذ

وصيته أو ينتقل الملك إلى ورثته بعد موته و تتعلق الديون به، أو يكون موقوفا فإن برئ من الديون وردت الوصايا تبين أنهم ملكوه، وإن أديت الديون وقبلت الوصايا تبين أنهم لم يملكوه ؟ فيه أقوال: فإن قلنا إنهم بملكوه كان تصرفهم فيه كتصرف السيد فى رقبة العبد الجانى، وكتصرف الراهن فى المرهون فيه خلاف بحرى مثله فى تعليق حق الزكاة بمقدارها من النصاب والأولى أن بحمل التعلق بالبركة كتعلق الرهن نظرا للبيت فإنه أحق بماله من ورثته، فكان الحجر على ورثته أقرب إلى أداء ديونه و تنفيذ وصاياه والتوثق المتعلق بالإعمان أقسام:

منها التوثق في الزكاة ، ومنها التوثق في حبس المبيع على قول ، ومنها توثق جناية العبد ، ومنها توثق الرهن ، ومنها توثق البائع بالبيع في صورة الفلس ومنها توثق الفرماء بالحجر على المفلس، ومنها التوثق بالحجر على البائع إذا أوجبنا البداءة بتسليم الثمن على المشترى وهذا حجر بعيد، ومنها التوثق بضمان الديون وضمان الوجوه وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الاعياب المضمونة وضمان العهدة ، ومنها التوثق للصداق، ومنها التوثق للبضع ، ومنها التوثق بحبس الجناة إلى حضور الغيب وإفاقة المجانين وبلوغ الصيبان ، ومنها التوثق بحبس من يحبس على الحقوق، ومنها التوثق بالاشهاد الواجب على أداء الديون، ومنها التوثق بالحيلولة بين المدعى عليه وبين المين إذا شهد بها شاهدان مستوران، وكذلك حبس المدعى إذا شهد عليه مستورات بالدين أو بشيء يتعلق ببدنه ، كالحـد والقصاص والتعزير ، أو بالرق والزوجيــة إلى أن تزكى البينة أو يخرج مع حد الحاكم في المسارعة إلى استركاء المستودين المثال الثاني عشر: لا بحوز توكيل الانسان ولا إذنه فيها سيملكه إذ لا ينفذ فيه لا سلطان له عليه إلا في المضاربة ؛ فإن إذن المنالك في بيع ما سهملكم من العروض نافذ إذ لا تتم مصالح هذا العقد إلا بذلك، إذ لا مندوحة عنه ولا خلاص منه ، المثال الثالث عشر : من لا يملك تصرفا لا يملك الاذن فيه و يستنى من ذاك المرأة فإنها لا يملك النكاح و تملك الاذن فيه ، وكذلك الاعمى لا يملك البيع والاجارة على العين و يملك الإذن فيهما ، وأما ايجار نفسه و شراؤها من سيدها وكتابته عليها فجائز لعلمه بالمعقود عليه ، ومن لا يملك الانشاء لا يملك الاقرار بمالا يملك من الانشاءات وقد استثنى منه المرأة لاتملك إنشاء النكاح و تملك الاقرار به ، وكذلك لا يملك بجهول الحرية إنشاء الرق على نفسه و يملك الاقرار به ، ولا يصح الابراء عما لا يملكه الانسان و يصح عما ملكه ، وإن وجد سبب ملكه و وجوبه ولم يملك فني صحة الابراء منه قولان ، ووجه الصحة تقدير الملك والوجوب عند التسبب ، وحكم الضمان في ذلك حكم الابراء

المثال الرابع عشر: لا يحتمع الموضان إنما جوزت لمصالح المتعاقدين فلا يختص أحدهما، وكذلك لا يصح الاجارة على الطاعات كالايمان والجهاد والصلاة، لانها لو صحت لاجتمع الآجر والآجرة لواحد، وإنها جازت الإجارة في الإذان لأن الآجرة مقابلة لما فيه من بجرد الاعلام بدخول الأوقات، ولما فيه من الاذكار التي يخص أجرها بالمؤذن، وأما المسابقة والنضال فإن الغالب فيهما يفوز بالغلب وأخذالسق لان الحصول عليه حادث على والنضال فإن الغالب فيهما يفوز بالغلب وأخذالسق لان الحسق من واحد جاز ذلك لما تملم أسباب الجهاد الذي هو تلو الايمان، فإن كان السبق من واحد جاز ذلك لما في من المنابقة المنابقة عن صورة القار، كما شرط في الذكاح الولى والشهود وتمييزاً لصورة النكاح عن صورة القار، كما شرط في الذكاح الولى والشهود وتمييزاً لصورة النكاح عن صورة السفاح؛ المثال المنامس عشر: إيجار المأجور بعد قبضه جائز من أن المنافع لم تقبض ولكن أقام الشرع قبض محاها مقام قبضها في نفسها للحاجة إلى ذلك، ولو تلفت الدين في أثناء المدة الانفسخ الدقد فيا بق في نفسها للحاجة إلى ذلك، ولو تلفت الدين في أثناء المدة الانفسخ الدقد فيا بق عنه أرض السواد بأجرة مؤدة معدومة بجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة عنها أرض السواد بأجرة مؤدة معدومة بجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة عنه أرض السواد بأجرة مؤدة معدومة بجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة من المنابع من المصلحة ورفي الله المسابقة المقدار لما في ذلك من المصلحة ورفي المنابع المنابق المنابع المسابقة ورفية المقدار لما في ذلك من المصلحة ورفية المقدار لما في ذلك من المصلحة ورفية المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ورفية المعدومة المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ورفية المنابع المن

العامة المؤبدة، ولو أجرها ذرية مستأجريها بأجرة مجهولة لم يجز على الآصح، إذ يجوز للصالح العامة عالا يجوز للخاصة، وقال ابن شريح ما يؤخذ منه ثمن وهو أيضاً خارج عن القياس؛ ولكن الذى ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض؛ وعلى قول ابن شريح تختص الجهالة بالثمن دون المثمن لكنه خالف النقل في أن عر أخرجها من الكفار والإجارة لا تنفسخ بجوت المؤجر، وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدى بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك، ولا إقرار من ذي البدفإن الأيدى لا تزال في الشرع بمجرد الإخبار الصحيحة، وإن تزال ببينة أو بإقرار ومثل هذا الإشكال وارد عن مالك في أراضي مصر.

المثال السابع عشر: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة فإذا استأجر لبعض الاعمال بوماً خرج أوقات الاكل والشرب والصلاة وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع، وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الاعمال شهراً أو سنة أو جمة خرجت هذه الاوقات مع الليالى عن الاستحقاق فإن ذلك لو منع لادى إلى ضرر عظيم ولو قال استأجرتك من أول النهار إلى الظهرومن العصر إلى المغرب لماصحت الإجارة، إذ لاحاجة إلى التقطيع وكذلك الاستخار للحمل والنقل والركوب تنقطع فيه المنافع في المراحل والمنازل الحارجة عن الاستحقاق و مطرد العادات، وقد أجاز بعض العلماء الاجارة على المقد وعلى الحول القابل لان المنافع المستقبلة والشافعي رحمه الله يجمل المنافع بين المنافع المتعبة العقد وبين المنافع المستقبلة والشافعي رجمه الله يجمل المنافع في المتود والايجوز في المتود و لا يجوز أن يجعل معظم في المتوع، ويجاب عنه بأن القليل يتبع المكثير في العقود و لا يجوز أن يجعل معظم المتصود تابعاً لا قله فلو أجره عشر سنين لمكان ما يستقبل من مقصود العقد تابعاً لما يتعقب العقد من المنفعة التافعة .

(فائدة) كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود المقد صم ، فلو شرط المستأجر على الاجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب و يقطع المنفعة لزمه ذلك ، ولو أدخل أو قات تضاءا لحاجات. ف الإجارة مع الجهل بحال الاجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلى الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط ، فإذا صرح بخلاف ذلك عما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز ، كما لو أدخل بعض الليل في الإجارة بالنص عليه ، ولو شرط عليه أن يعمل شهراً الليل والنهار بحيث لاينام ليلآولا نهاراً فالذي أراه بطلان هذه الإجارة لتعذر الوفاء به ، فإن النوم يغلب يحيث لا يتمكن الأجبر من العمل فكان ذلك غرراً لاتمس الحاجة اليه ، بخلاف مالوشرط ذلك فاليلة أوليلتين ، المثال الثامن عشر: أكل الوصى الفقير من مال اليتيم بالمعروف إن جعلناه قرضاً فقد اتحد المقرض والمقترض لأنهمقترض لنفسه ومقرض عناليتيم وإن لم نجعله قرضا فقدقبض من نفسه لنفسه ، ولا يأخذ أكثر من أجرة مثله لأن ذلك مقيد بالمعروف لأن الله تمالى قيد ذلك بالممروف. المثال التاسع عشر : المخالطة فىالطمام جائزة من المطلقين ، لأن كل واحد من المخالطين باذل اللَّ خرين ما يأ كلونه و إن كان مجهو لا إذلا يشترط العلم فى الإباحة فإن المنائح والعوارى وثمار البساتين جائزة مع الجهل بقدر ما يتناوله المباح له من ذلك و كذلك ما يأكله الضيفان كا ذكرناه ، وأما مخالطة الاوصياء وأولياء اليتاى في مثل ذلك فيجوز أن يكون ذلك إباحة في مقابلة إباحة فان الإباحة في مال اليتيم هي التي لامقابل لها بخلاف هذه الإباحة ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم ومخالطة المطلقين من باب المعاوضة فيكون ما يأكله كل واحد منهم من نصيب غيره فى مقابلة مابذله من نصيب نفسه وإن تفاوت المتقابلان، ولا يجوز للوصى أن يخالط اليتيم بحيث يقطع بأنه أكل من

ماله أكثر عما بذله ، ولذلك قال الله تعالى (والله يعلم المفسد من المصلح) أي يعرف المفسد لما يتناوله من تفاوت المقابلة ، والأولى بالولى والوصى أن يخالطا اليتيم بما يعلمان أن اليتيم يأكل بقدرماله أو أكثر منه، فان قيل لوكانت المخالطة من باب المقابلة لادى ذلك إلى الربا للجهل بالمائلة ، ولأن معظم الاطعمة خارج عن حال كإل الما كول ، فيجاب عن ذلك أن منا رخصة من المستثنيات للحاجات العامة فلا يتقاعد عن رخصة العرايا فى الجهل بالماثلة وخروج الرطب عن حال الكال. بل لو علمت المفاصلة مهنا بين المخالطين لجاز في مخالطة غير الايتام. وكذلك في الايتام إذكان ما يأكل اليتيم أكثر من ماله للحاجة إلى ذلك. المثال المشرون: لا يصح قبض الصيو المجنون لشيء من الاعيان والديون سواء كان المقبوض لهما أم لغيرهما ، ويستشى من ذلك مامست الحاجة اليه ودعت اليه الضرورة كثياب الصبي والمجنون ومايدفع اليهما مر\_ الطعام والشراب ليأكلاه ، وكذلك إرضاع الصبي لما استؤجرت المرأة على وضاعه فلا يصح قبضها فيما وراء ذلك ، وقد أجاز الشافعي رحمه الله الخلع على الارضاع ومن طعام الصي عشر سنين إذا وصف الطعام بصفات السلم فان سلمت الطعام إلى الولى ثم سلمه اليها لتطعمه الصي برئت ذمتها ، وإن أذن لها في إطعامه إياه فهذا عما لاتمس الحاجة العامة ولا الضرورة الحاصة اليه فلا وجه لمخالفة القاعدة فيه لندرته وسهولة الانفكاك منه والانفصال عنه، ولو قال الإنسان ادفع ديني عليك إلى صي أو مجنون أو ألقه ففعل لم يبرأ من الدين. إذ لا إبراء منه إلا بقبض صحيح، ولو وثب صى أو مجنون فقتلا قاتل أبهما فني وقوعه تصاصاً خلاف لأن الغرض بالقصاص تفويت نفس الجاني وازالة حياته بسبب مضمن وقد تحقق ذلك . المثال الحادى والعشرون : لو عم الحرام الارض بحيث لايوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعر اليــه الحاجة ، و لا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل

الكفرو العنادعلى بلادا لإسلام. ولا يقطع الناس عن الحرف و الصنائع و الاسباب التي تقوم بمصالح الآنام.

قال الإمام رحمه الله : ولا يتبسط ف هذه الأموال كا يتبسط ف المال الحلال بل يقتصر على ماتمس إليه الحاجة دون أكل الطيبات وشرب المستلذات ولبس الناعمات التي بمنازل التمات. وصورة هذه المسألة أن يجهل المستحقين يحيث يتوقع أن يمر فهم في المستقبل. ولو يئسنا من معرفتهم لما تصورت هذه المسألة لأنه يصير حينتذ للمصالح العامة ، وإنما جاز تناول ذلك قبل اليأس من معرفة المستحقين، لأن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة، ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس ، لجاز له ذلك بل يحب عايه إذا خاف الهلاك لجوع أوحر أوبرد. وإذا وجب هذا لاحياء نفس واحدة في الغلن بإحياء نفوس مع أن النفس الواحدة قد لا يكون لها قدر عندالله ولا يخلو العالم من الأو لياء والصديقين والصالحين بل إقامة هؤلاء أرجح من دفع الضرورة عن واحد قد يكون ولياً لله وقد يكون عدواً لله . وقد جوز الشرع أكل الاقطة بعد التمريف ولم يشرط الضرورة. ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودره المفاسد حمل له من مجموع ذلك اعتقاد أوعرفان بأن هـذه المسلحة لايجوز إهمالها ، وأن هذه المفسدة لا يجوزقر بانها وإن لم يكن فيها إجماع ولانص ولا قياس شاص، فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك . ومثل ذلك أن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكاء العقلاء وفهم مايؤثره ويكرهه فى كل ورد وصدر ثم سنحت لهمصلحة أومفسدة لم يمرف قوله فيها فانه يعرف بمجموع ماعهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة. ولو تقبعنا مقاصد مافى الكتاب والسنة ، لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله ، وزجر عن كل شر دقه وجله فان الخير يعبر به عن جلب المصالح ودره المفاسد . والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودره المصالح . وقد قال تسالى (ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل

مثقال ذرة شراً يره) وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر المحض. وإنما الإشكال إذا لمبدرف خير الخيرين وشر الشرين أويمرف ترجيم المصلحة على المفسدة أوترجيح المقسدة على المصلحة أوجهلنا المصلحة والمفسدة ، ومن المصالح والمفاسد مالا يعرفه إلا كل ذى فهم سليم وطبع مستقيم يعرف بهمادق المصالح والمفاسد وجلهما ، وأرجعهما من مرجوحهما ، و تفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيها ذكرته ، وقد ينفل الحاذق الأفضل عن بمض ما يطلع عليه الأخرق المفضول و لكنه قليل، وأجم آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظم لعلم تذكرون ) فان الآلف واللام فالعدل والإحسان للعموم والاستفراق. فلا يبتى من دق العدل وجله شيء إلا أندرج فى قوله (إن الله يأمر بالمدل) ولا يبتى من دق الإحسان وجلهشى و إلا اندرج في أمره بالإحسان. والعدل هو التسوية والإنصاف. والإحسان: إماجلب مصلحة أو دفع مفسدة وكذلك الآلف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة مستغرقة لانواع الفواحش ولما يذكر من الاقوال والاعمال . وأفرد البغي وهو ظلم الناس بالذكر مع اندراجه فىالفحشاء والمنكر للاهتمام به فانالمرب أذا اهتموا أتوا بمسميات العام . ولهذا أفردالبغي وهو الظلم مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتمام به كما أفرد إيتاء ذى القربى بالذكر مع اندراجه بالعدل والإحسان

(فائدة) الإحسان لا يخلو عن جلب نفع أو دفع ضرراً وعهما. و تارة يكون فى الدنيا، و تارة يكون فى الدنيا، و تارة يكون فى العقبى: أما فى العقبى فتعليم العلم و الفتياو الإعانة على جميع الطاعات وعلى دفع المعاصى و المخالفات، فيدخل فيه الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد و اللسان، وأما فى الدنيا فبالارفاق الدنيوية و دفع المضار الدنيوية، وكذلك اسقاط الحقوق و العفو عن المظالم. وقال بعض العلماء ينبغى أن لا يعنى عن وكذلك اسقاط الحقوق و العفو عن المظالم. وقال بعض العلماء ينبغى أن لا يعنى عن

الظالم كيلا يحتري على المظالم وهو بعيد من القواعد، لأن الغالب عن يعني عنسه أنه يستحي ويرتدع عن الظلم و لاسيها عن ظلم المعافي و قدو صف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحزى بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويصفح مع أن الجرأة عليه أنبح من كل جرأة ولان العفو لا يؤدى إلى الجرأة غالباً إذ لا يعفو من الناس إلا القليل وقد مدح الله العافين عن الناس وهو عفو يحب العفو، وقد رغب في العفو بقوله (فن عفا وأصلح فأجره على الله) وقال في القصاص (فن تصدق به فهو كفارةله) وقال بعضهم لو أرخص الناس في السعر على الناس وسامحهم في البيع وساهلهم في الثمن من ذلك لما يؤدي إليه من كساد أهل سوقه و هذا أيضاً بعيد فإن الذين يسامحون من المشرين أكثر من الكاسدين من أهل السوقة فلا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « رحم الله رجلا سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى » المثال الثاني والعشرون: الكتابة وهي خارجة عن القياس فإنها في الحقيقة هي بيعملك السيد وهوالرقبة بما يملكه من اكتساب العبدلكن الشرع قدرا لاكساب خارجة عن ملك السيد. وجمل الاعمال الواقعة بينه وبين السيدكالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الاجنبي تحصيلا لمصالح العتق . ولكن مذهبالشافعي رحمهالله مشكل من جهة أنه شرط في الكتابة التنجيم بنجمين. ولوكاتبه على ثمن درهم وأجله مثلاً بشهر لم يصح عند الشافعي مع كونه أقرب إلى تحصيل العنق؛ وهذا لا يلائم أوضاع المقود لأن كل ماكان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز لقربه إلى تحصيل المقصود. وقد خولف فى ذلك ومنع أيضاً من الكتابة الحالة مع كونها مقتضية لتعجيل تحصيل المقصود . وقد علل ذلك بعجز الكانب عن النجوم الحالة وقد رد ذلك بالبيع من المفلس. وأجيب عنه بأنه يملك المبيع فيكون موسراً به وهذا لا يستقيم فإنه لواشترى ما يساوى درهما واحداً بمائة درهم حالة فإن البيع يصح مع عجزه عن معظم الثمن . وكذلك

لو تبايع اثنان عيناً غائبة والمشترى معسر ، وهما فى برية ومسافة بعيدة فإن المشترى عاجز عن تسليم الثمن فى الحال. والبيع مع ذلك صحيح

المثال الثالث والعشرون: اعلم أن الله قسم أموال المصالح العامة على قدر الحاجات والضرورات، وقسم الغنائم أيضاً على قدر الحاجات: فجعل للراجل سهما واحداً لأن له حاجة واحدة ، وجعل للفارس ثلاثة أسهم لأن له ثلاث حاجات: حاجة لنفسه؛ وحاجة للفرس، وحاجة لسائس فرسمه. وكذلك مواريث البنين والبنات والإخوة والاخوات على قدر الحاجات: فجعل للإناث من هؤلاء صهما واحداً . وجعل للذكر سهمين سهمين . لأن للذكر في الغالب حاجة انفسه وحاجة لزوجته . وللأنثى في الغالب حاجة واحدة لأنها مكفولة في الغالب. والرجل كافل في الغالب. لكن خولف هذا القياس في الإخوة من الآم : فسوى فيهم بين ذكورهم وإناثهم من جهة إدلائهم بالآم ؛ وسوى بين الآب والآم : فجمل لكل واحد منهما السدس مع وجودالأولاد . وفضل الآب مع الآم مع فقدهم ، وقدم الآبناء على الآباء في التمصيب لآن الابن بضعة من الأب وبعض له فكان بعض الميت أحق بماله من أبيه لانه أقرب إليه ؛ ويقدم الآباء على الإخوة والاخوات؛ لانهن بضعة من الاموات؛ لكن خولف القياس فيها إذا مات عن ماثة وخسين درهما وعن مائة بنت وأخت واحدة من أبويه ؛ فإن الآخت تَفُوز بَالثلث وهو أضعاف ما يحصل للبنات مع قربهن ، إذ يحصل لـكل بنت درهم واحد؛ ويحصــل للأخت خسون درهما مع كون البنت بضمة للبيت و بمضا له . والآخت بضمة من الجد مع بعده ، وهـــذا موغل في البعد عن القياس ، وكذلك خولف القياس في الإخوة مع الجد لأن كل واحد منهما يدلى بالأب والآخ أولى بالآب المدلى به ، والجد ليس كذلك ، ولهذا جعل الشافعي الآخ في باب الولاء مقدما على الجد على قول ، لكنه بضعة من المدلى به؛ ولو لا إجماع الصحابة على أن الآخ لا يقدم على الجد في الإرث

لقال بتقديم الآخ كما قال به فى الولاه . المثال الرابع والعشرون : الا حداث المطاقون مستقلون التصرف فى منافع أموالهم وأجسادهم ، واستشى من ذلك تزويج المرأة نفسها لما فى مباشرتها ذلك مر المشقة والحجل والاستحياء ، ولاسبا فى حق المحضرات بحضرة شهود النكاح ، وكذلك إجبار الاب البكر المستقلة مخالف لقاعدة النصرف فى منافع الحر بغير اختيار لكنه جاز للآباء والا جداد، لمبا فهم من الاستصلاح وتحصيل مقاصد النكاح

المثال الحامس والعشرون : قول الرجل لزرجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ففعلت فانها تطلق ، وهو مشكل لأنه إن حمل الاعطاء على الاقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق و لايستحق شيًّا كما لوقال إن أقبضتيني ألفا فأنت طالق وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد الفعل. فإن قيل قد قام تعليق الطلاق على الإعطاء من الإيجاب، قانا فكيف يصح أن يكون الايجاب بالفعل وقاعدة الشافعي أن العقود لا تنعقد إلا بالا تعال ، ولو قال إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق ووجب الابدال بألف من الغالب ، وهذا في غاية الاشكال ، لا ن الطلاق إن علق على غير الفالب لم يجب إبداله ، كما لو نص عليه ، وإن علق على الفالب فيدبني أن لا يقع الطلاق بغير الغالب لأن الشرط لم يوجد ، المثال السادس والعشرون : لا يجوز إسقاط شيء من حقوق المولى عليه مجانا ويستثني بعد ذلك عفو الولى المجبر عن نصف الصداق قبل الدخول لمسافى المسامحة من وليها، المثال السابع والعشرون: من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ، ويستشى من ذَلَك صور: إحداها ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفوس والاموال فانهم لايضمنون لما فى تضمينه من التنفيرعن الاسلام وإتلافهم إياه محرم لانهم مخاطبون بفروع الاسلام . الصورة الثانية مايتلفه المرتدون في حال القتال، وفي تضمنه مع تحريمه اختلاف من جهة أن التضمين منفر من الاسلام، ولكن الردة

لاتم عموم الكفر الأصلى، الصورة الثالثة ما يتلفه البغاة على أهل المدل في حال القتال فانهم لا يضمنونه على قول لما فيه من التنفير عن الطاعة و الاذعان ، وعلى قول يضمنون لانحطاط رتبة التنفير عن الاسلام ، ولا يتصف إتلافهم بتحليل ولاتحريم ولا إباحة لانه خطأ معفو عنه . الصورة الرابعة : مايتلفه العبيد على السادة.فانهم لا يضمنونه مع تحريم إثلافهم و في هذا إشكال لآن إيجاب ما يتلفه العبيد في ذمهم لا يمنع منه شرع ولاعقل ؛ ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك، وكذلك قولهم لايثبت للسيد دين في ذمة عبده لاوجه له ، وأما ما يتلفه العبد على غير سيده فانه يتعلق برقبته خلافا لأهل الظاهر ، وهذا مشكل من جهة لأن السيد لم يتلف شيئًا ولا تسبب إلى إتلافه والذي تقتضيه القواعد أن يثبت في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته ، ولا وجه لقول من قال إنما وقع التعلق برقبته لتفريط السيد في حفظه فصار كالبيعة إذا قصر صاحبًا في حفظها فأتلفت شيئًا ، لآن التعلق بالرقبة في عبيد الصبيان و الجانين ثابت مع أنه لا ينسب إليهم تقصير بسبب ولا مباشرة ولا شرط ، والتقصير في حفظ الدابة لا يختص بمالكها بل يعمن قصر فى ضبطها وحفظها، من مالك أوغالب أو مودع أو مستعير أو مستأجر. الصُورة الخامسة : أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو الأموال في تصرفهما للصالحانه بحب على بيت المال دون الحاكم والامام، ودون عواقلهما على قول الشافعي، الأنهما لما تصرفا للسلمين صاركان المسلمين مالمتلفون والان ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما . الصورة السادسة : أن الجلاد إذا قتل بالجد أوالقصاص من لايجوز قتله في نفس الأمر فأنه لايطالب بشيء من ضيان ذلك مع كونه غير ملجئ إلى الاتلاف، ومن وضع يده خطأعلى مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناه الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه، لأن ذلك لو شرط لزهد الناس في البيع بطريق الحمكم ونيابة الحمكم، المثال الثامن والعشرون: إهدار الضمان مع التسبب وقد ذكرنا أن الضمان يحب تارة بالماشرة

وتارة بالتسبب واستثنى من ذلك صور يشق الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب اليها ؛ إحداها : إرسال البهائم للرعى بالنهار فانه لا يضمن ما تتلفه لما في تضمنه من الضرر المام ، الصورة الثانية : اذا أوقد في داره ناراً على الاقتصاد المعتاد فطارمها شررفاً تلف شيئاً بالاحراق فانه لا يضمن لماذكرناه ، الصورة الثالثة اذا ستى بستانه على الاقتصاد في مثله فسرى الى جاره فأ فسدله شيئاً فلاضمان عليه، الصورة الرابعة : اذا ساق دابته على الاقتصاد في الأسواق فأثارت غيارا أو ثبيتًا من الاوحال والإيذاء فأفسد ذلك شيئاً فلاضهان ، الاأن يزيد على الاقتصاد في السوق ولو ساق في الاسواق ابلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر فيها كبح اللجام لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد ، ولو بالت أوراثت فىالطريق فتلف بذلك إنسان أو غيره فلا ضمان ، وإن وقفها فزادانتشار بو لهاورو ثمابسبب وقفها قان كان الطريق واسعا لم يضمن ، وإن كان ضيقاً لزمه الضمان ، المثال التاسع والعشرون: الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، فان تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية ، ولو شرب المضطر ماء لاجنى له قيمة خطيرة حيث شربه ضمنه لمستحقه بقيمته إذا رجم إلى المصر إذلاقيمة لمثله فىالامصار، وانكانت له قيمة فهي خسيسة · المثال الثلاثون: الذكاة واجبة في الحيوان المأكول تقليلا لما فيه من الدم النجس، واستثنى من ذلك مالايقدر على ذكاته من الوحوش والطيور وشوارد الانعام ، فان جرحها يقوم مقام ذكاتها لتعذر ذكاتها وكذلك لو سقط بعير في بئر يتعذر رفعه منه وأمكن طعنه في بعض مقاتله حل بذلك . وهذا وأمثاله داخل في قول الشافعي : بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ؛ يريد الأصول قواعد الشريمة ، بالاتساع الترخيص الخارج عن الاقيسة وطرد القواعد . وعبر بالعنيق عن المشقة .

(فائدة) إذا سقط الصيد وفيه حياة مستقرة : فانكان بحيث لوسمى اليـه عدواً لادركذكاته فلم يفعل ذلك حرم، وإن لم يمكن ذلك حل وإن بق على حياة

مستقرة . ولا يلزمه أن يجهد نفسه ليدرك ذكاته . بل يعدو إليه عدوا كعدو الصيادين. المثال الحادى والثلاثون: إذا ظهر في نصيب أحد المقتسمين حق معنين لإنسان كبيت من دار يطلب القسمة لخروجها عن حقيقتها فانالقسمة إفراد ما يستحق كل واحد من المقتسمين و لا يحق له ههنا ولو خرج ذلك في قسمة الغنائم وعسر إبطالها لكثرتهم لم يحكم ببطلانها، وعوض من وقع المستحق في نصيبه من سهم المصالح العامة كافى نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر ولو كان الجند قليلا كعشرة مشلا فينبغى أن تبطل القسمة إذلا عسر في إعادتها : المثال الثانى والثلاثون : من ملك شيئاً ثم أعرض عنه وتركه لفيره لم يزل ملكه عنه إلا الغنائم إذا ترك حقه من الغنيمة فانه يسقط حقه ويبطل ملكه لأن مقصود الجهاد الأعظم إنما هو إعلاء كلمة الدين، وملك الفنائم تابع لذلك غير مقصود فاذا أعرض عنه سقط لأنه غيير مقصود. وليتمجض الجهاد لنصرة الدين واعلاء كلمة رب العالمين. المثال الثالث والثلاثون: لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله واستثنى من ذلك تعطيل المدعى عليه إذا استدعاه الحاكم بطلب خصمه لاحضاره لمافيه من المصلحة العامة ، وكذلك تعطيل الشهود إذا استحضروا لما تعين عليهم أداؤه ، وكذلك استحضارهم لما لا يتم إلا بالشهادة كالنكاح لأنها حقوق واجبة فصار كتعطيلهم فيها لايشمر من حقوق الله إلا بالتعليل: كالغزوات والجمعات وتغيير المنسكرات. المثال الرابع والثلاثون: لا يستو في أحد حق نفسه بالضرب واستثنى من ذلك العبد والآمة إذا استغنى من خدمة السيد والقيام بحقوقه ولم يرتدعا بالوعظ والكلام ، وكذلك المرأة الناشزة على زوجها ، وهو أن يضربها لاستيفاء حقه والضرب في هذا كله غير مبرح ويختلف باختلاف المضروب في الضعف والقوة . المثال الحامس والثلاثون: من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه كانتزاع المفصوب من غاصبه ، والمسروق من سارقه ، ويستثنى من ذلك القصاص لايستوفى إلا بحضرة

الامام لآن الانفر ادباستيفائه عرك الفتن، ولو انفر دبحيث لا يرى فينبنى أن لا يمنع منه ، ولاسيا إذا عجز عن إثباته . وكذلك لا يستوفى حد القذف إلا بحضرة الامام ، ولا ينفر د مستحقه باستيفائه لآنه غير مضبوط فى شدة دفعه و إيلامه وكذلك الثمرير لا يفوض إلى مستحقه إلا أن يضبطه الامام بالحبس فى مكان معلوم فى مدة معلومة فيجوز له أن يتولاه المستحق ، وكذلك لا يجوز تفويض الحد والتعزير إلى عدو المحدود والمعزر، لما يخشى فى ذلك من بحاوزة الشرع فى شدة الضرب ، وكذلك لا يفوض إلى الآباء والابناء لا تهامهم فى تخفيفه عن القدر المشروع . ولو فوض الإمام قطع السرقة إلى السارق ، أو وكل المجنى عليه الجانى فى قطع عضو القصاص فوجهان : أحدهما يجوز لحصول المقصود باستيفائه والثانى لا يجوز لآن الاستيفاء لغيره أزجر له كا قالت الزباء لما مصت السم من خاتمها : بيدى لا بيدك يا عرو ولو أو جر رجلاسها مدنفا فقتله فأمره ولى القصاص بأن يشرب مثل ذلك السم ، فينبنى أن يخرج على الوجهين ، وقد قدمنا نظائر كثيرة لما خالف القواعد والآقيسة لما فيه من جلب المصالح العامة قدمنا نظائر كثيرة لما خالف القواعد والآقيسة لما فيه من جلب المصالح العامة في الدنيا والآخرة قالمين من المينا والآخرة في الدنيا والآخرة قالم المهالم من رب الآرباب لعباده في الدنيا والآخرة قالم في الدنيا والآخرة قالمينا والآخرة والشروع والمؤلمة في الدنيا والآخرة والشروع والمؤلمة والآخرة والآخرة والآخرة والمؤلمة والمؤلمة والآخرة والمؤلمة والآخرة والآخرة والمؤلمة والآخرة والشروع والآخرة والمؤلمة والآخرة والمؤلمة والآخرة والمؤلمة والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة والمؤلمة والآخرة والمؤلمة والآخرة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤل

ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه وكنى بالإنسان شرفا أن يتزين بطاعة مولاه فيه أمره ونهاه: وكنى به شرا أن يؤثر هواه على طاعة مولاه (بئس للظالمين بدلا)، (ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون)

## (نصل في الأذكار)

ينبغى للانسان أن يختار من الأذكار أضلها، ومن الاتوال والانسال أشرفها، ويأتى بالانسل في أحيانه التي شرع فيها، ويأتى بالمفضول في وقته الذي ضرب له، وإذا جم بين الدعاء والثناء بدأ بالثناء كما في ثناء الفاتحة ودعائها

وكذلك دعاء السجود بعد التسبيح والثناء، وقد نهى عرب بعض القرآن فى بمض الأوقات كما نهى عن القرآن في الركوع والسجود وعن الثناء في القمود بين السجدتين ، وعن الصلاة في بمض الأماكن والأزمان ، وعن الصوم في بعض الآيام: أما النهي عن العبادة الؤدية إلى الملالة والسآمة فلانه يؤدى إما إلى استثقالها وكراهيتها لثقالها ، أو لانه يؤدى إلى أن لايفهم أقوالها، فيذهب إلى أن يستغفر لذنبه فيسب نفسه وينبغي أن لايلابسها وقليه ساه عنها ، ولا لاه عن المقصو منها. فإن قيل : أيما أفضل قراءة تبت أم سورة الكافرون أو الاشتغال بالباقيات الصالحات وهي : سبحان الله ، والحد لله ، ولا إله إلاالله ، والله أكبر ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى المظم ، مم أن الباقيات الصالحات متعلقة بالله وهي ثناء عليه ، و تبت متعلقة بأبي لهب و بالكفار ، والقول يشرف بشرف متعلقه ؟ فالجواب ماذكرناه من أنه قد تكون القرامة أفضل من جميع الأذكار كالقراءة في قيام الصلاة، وقد تكون الأذكار أفضل من القراءة في بعض الأطوار، بل تكره القراءة في بعض الأحوال: كالقراءة فى الركوع والسجود والقمود، وكذلك قد يكون الثناء أفضل من القراءة والأذكار في بعض الأطوار كدعاء القنوت والدعاء بين السجدتين ، فإذا كان الوقت قابلا للأذكار وقراءة القرآن بجيث لو أتى بأحدهما لم ينه عنه نهل تكون قراءة ما يتملق من القرآن بغير الآلة أولى من الأذكار لحرمة القرآن ولذلك لإيجوز للجنب قراءته ويأتى من الاذكار بمـا شاه، أو تـكون الاذكار لتعلقها مالاله أولى عا يتعاق بغير الاله؟ فالذي أراه أن الأذكار أولى نظراً إلى شرف متعلقها وهو المقصود من الكلام ، وأماما يشتمل من القرآن على الأذكار و الثناء : كآية الكرسي ومسووة الإخلاص وغيرهما من الآيات المشتملة على التمجيد والتحميد والثناء الحالص والعام فينبغي أن يكون أنصل من الأذكار إلا أن يحكى بالاذكار لفظ القرآن ومعناه فحيلئذ يحمع له الشرفإن فيكون أفضل .

واعلم أن الممارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى تُواب الآخرة ، والنظر إلى الله تعمالي من أعلى مقاصد الآخرة ، وكذلك رضوانه وتسليمه على عباده من أعلى المقاصد، والتسليم في الدنيا وسيلة إلى حسول السلامة، وكذلك الشفاعات والدعوات والخوف وسيلة إلى الكف عن العصيان ، والرجاء وسيلة إلى الطاعات وحسن الظن بالرحمن ، والتوكل مقصود من كل وجه ، ووسيلة من وجه ، والحب والاجلال مقصودان ، والمقصود وسائل إلى كل مطلوب من الوسائل والمقاصد، والآكل والشرب وسيلة إلى تحصيل الاغتذاء والارتواء والشفاء، والحياء وسيلة إلى الكف عن القبائع ، والغضب وسيلة إلى دفع الضيم وشهوة الجماع وسيلة اليه ، وهو وسيلة إلى كثرة النسل، كما أن شهرة الطعام والشراب وسيلة إلى الأكل والشرب اللذين هما وسيلتان إلى الاغتذاء والارتواء وبذل المسال في القربات وسبيلة إلى مصالح المبذول له العاجلة، وإلى مصالح الباذل الآجلة، وإنما فضل الذكر على سائر الاعمال لانه مقصود فى نفسه ووسيلة إلى حصول الاحوال الناشئة عنمه التي تنشأ عنها الاستقامة في الاقوال والاعمال ، وأفضل الاذكار ماصدر عن استحضار صفات الكال ونعوت الجلال. ودونهما ذكر الإنعام والانضأل الذي هو وسيلة إلى الحب والشكر وذكر الثواب والعقاب اللذين هما وسيلتان إلى ترك العصيان ليسا مقصودين إلا للحث على الطاعة والإيمان. وذكر الجنان أفضل من ذكر اللسان لأنه منشأ الاحوال. وقد يحضر ذكر الصفات الموجبة للأحوال من غير قصد ولا تكلف استحضار. وذلك غالب من الأنبياء والأولياء وغلبته على الأنبياء أكثر منها على الأولياء ولما عسر ذلك في حق عامة الخلق سقط عنهم في الصلاة وفى سائر الاوقات ، لانه لولم يسقط عنهم لما صحت صلاتهم ولا أجيبت دعواتهم، ولما كانت مصلحته أعظم المصالح اقتطى عظم مصالحه أن يجب لسكنه لما تعذر على أعظم الخلق سقط رفقاً جم ورحمة ، وأما من قدر وتمكن منه

فيجوز أن يجب عليه تحصيلا لمصالحه، ويجوز أن يسقط عنه كما يسقط عن غيره (فائدة) الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة، وكذلك الاقتصار على الدعوات المحموعات وإنكانت على الدعوات المحموعات أولى من الدعوات المجموعات أولى من التعبير عن معانى القرآن بما جاء فيه من الكابات أولى من التعبير عن ذلك بالمراجعات إلا أن يكون الغرض البيان، وكذلك لا يطلق على الإله من المرادفات إلا ماأطلقه على نفسه وأوصى في كتابه أوسنة نبيه وكذلك لا يعبر عن طاعاته وعباداته إلا بما سماها به: كالفجر والظهر والمصر والمغرب والمشاء والجمات، وكذلك الحج والمعرة والاعتكاف، وكذلك لا يقال خطرت عليكم أمهات كن ولا يقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيح والمباحله بدل قوله المحلل والمحلل له، بل الآدب التعبير عن المعانى بما عبر العظاء عنها موافقة لهم وإجلالالهم، وكذلك تنزيه القلوب والآلسنة التي جرى فها ذكر الإله على أن يذكر بها سراه إلا بقدر ما تدعو الحاجة البه، وتحث الضرورة عليه

### (نصل في السؤال)

يشرف السؤال بشرف المسئول عنه : فالسؤال عن الله وصفاته أفضل من كل سؤال لانه وسيلة إلى معرفة ذاته وصفاته قال الله تعالى (فاسأل به خبيرا) ثم السؤال عما تمس الضرورة أو الحاجة اليه من أحكامه . وكذلك السؤال عما يلابسه المكلف من مجهول الاقوال والاعمال . ثم السؤال عن معرفة مصالح مايعزم عليه . فانكان من المصالح المقدمة قدم . وإنكان من المصالح المؤخرة أخر . وإن جهل أهو من المصالح المقدمة أم المؤخرة فلا يقدم حتى يعلم الاصلح من تقديمه و تأخيره . وأما سؤال الشيء وطلبه : فإنكان المظلوب محرما فسؤاله حرام . وإنكان مكروه . وإنكان واجبا فسؤاله واجب وإن كان مندو بافسؤ الهندب . وأما طلب المباح : فانكان عابد الميالوب منه ببذله ولارده فلا بأس به كالسؤال عن العلم يق وعن اسم الرفيق ، وإنكان عا يتأذى

ببذله المسئول منه و يخجل إذا رده فهذا مكروه و إنكان السائل قادراً على تحصيله بغير مسألة من جهة أنه يخجل المسئول أن يرده فيتأذى بمشقة الخجل ويستحى إذا منعه: إما لبخله، وإما لحاجته، وإن كانعاجزا عن تحصيله مع مسيس الحاجة اليه فلا بأس بسؤاله ، كما سأل موسى والخضر عليهما السلام الضيافة من أهل قرية لتام فلم يضيفوهما . فان قيل قدقال عليه السلام في حديث قبيصة وإن المسألة لاتحل إلا لاحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حيى يقضيها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامامن عيش \_أوقال سدادا من عيش\_ورجل أصابته فاقة حييقول ثلاثة من ذوى الحجامن قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش \_ أوقال سدادا من عيش \_ فا سواهن ماقييصة من المسألة سحتا بأكلها صاحبه، فعلماعدا ذلك سحتا؟ قلنا: ذلك محول على أن يسأل الزكاة من ليس أهلا لها ، وذلكَ من الطلب المحرم، وقدساً ل جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصحابة والتابعين فلم ينكر عليهم الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين ، ولكن بحاب عن ذلك بأنها وقائع أحوال ، ولعل الرسول والصحابة شاهدوا من ضعف السؤال وقرائن الاحوال مايجوز لمم السؤال، فلوكانوا عن تظهر منهم القدرة على كسب الكفاية لصحة أجسامهم وقوة أبدائهم ولم ينكروا عليهم لحصل الفرض ، وقد يسأل الكريم الاريحي ماهو محتاج إليه فيتأذى بمنعه وبذله ، وهذا معروف عند أهل الكرم والمروءات ، وكيف يفلح من عود نفسه السؤال مع ماجاه فيه من الوعيد والإنكار؛ ومما يكره السؤال عنه سؤال مالا حاجة إليه من الفصول، وأما السؤال عن عورات الناس لفير مصلح شرعية فحرم داخل في قوله: (و لاتجسسوا) و إن كثيراً من أهل المروءات ليمز عليهم أن يسألوا عن الطرقات مع أنه لا يضر (فسل في البدع)

البدعة فعل مالم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى

بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة . وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة ، والطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريمة : فإن دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة ، وإن دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة ، وإن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة والبدع الواجبة أمثلة .

أحدها: الاشتفال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لآن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المثال الثانى: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. المثال الثالث: تدوين أصول الفقه، المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيها زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا يما ذكرناه.

وللبدع المحرمة أمثلة . منها : مذهب القدرية ، ومنها مذهب الجبرية ، ومنها مذهب المرجئة ، ومنها مذهب المجسمة ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة

والبدع المندوبة أمثله . منها: إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر ، ومنها كل إحسان لم يعهد فى العصر الآول ، ومنها : صلاة التراويح ، ومنها الكلام فى دقائق التصوف ، ومنها الكلام فى الجدل فى جمع المحافل للاستدلال فى المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه .

والبدع المكروهة أمثلة: منها زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف؛ وأما تلحين القرآن بحيث تنفير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأجه أنهمن البدع المحرمة والبدع المباحة أمثلة. منها: المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من الما كل و المشارب و الملابس و المساكن، و لبس الطيالسة، و توسيع الأكام؛ وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة،

و يحمله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة .

# (فصل في الاقتصاد في المصالح والحيور)

الاقتصاد رتبة بين رتبتين ، ومنزلة بين منزلتين ، والمنازل ثلاثة : التقصير في جلب المصالح، والإسراف في جلبها ، والاقتصاد بينهما قال الله تصالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) وقال (والذين إذا أنفقوا لم يُسِرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)وقال حذيفة : الحسنة بين السيئتين. ومعناه أن التقصير سيئة ، والاسراف سيئة ، والحسنة ماتوسط بين الاسراف والتقصير، وخير الامور أوسطها. فلا يكلف الإنسان نفسه من الخيور والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه : ولا يؤدي إلى الملالة والسآمة ، وقال عليه السلام في قيام الليل دليصل أحدكم نشاطه فاذاو جد كسلا أو فتوراً فليقعد» \_ أو قال فليرقد \_ و من تـ كلف من العبادة ما لا يعليقه فقد تسبب إلى تبغيض عبادة الله ، ومن قصر عما يطيقه فقد ضيم حظه مماندبه الله اليه وحثه عليه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنطع في الدين وقد هلك المتنظمون ، وأنكر على عبدالله بن عمروبن العاص التزامه قيام الليل، و صيام النهار ، و اجتناب النساء وقال له «أرغبت عن سنى؟ » فقال: بل سنتك أبغى ، قال «فاني أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأنكم النساء ، فن رغب عن سنتي فليس منى ، وقد نهى الله عثمان من مظمون وأصحابه عما عزمو اعليه: من سرد الصوم وقيام الليل والاختصاء، وكانوا قد حرمواعلي أنفسهم الفطر والنومظنا أنه قربة إلى ربهم، فنهاهم عن ذلك لأنه غلو فى الدين واعتداء عما شرع نقال (ياأيها الذين آمنو الاتحرمواطيبات ماأحلالله لكم ولا تعتدو اإن الله لا يحب المعتدين) والتقدير ولاتحرموا تناول ماأحل الله احكم من الأكل والشرب والنوم والنكاح ولا تعتدوا بالاختصاء إن الله لايحب المختصين أولا يحب المعتدين بالاختصاء وغيره، وقال بعض المفسرين و لا تعتدوا بماالتزمتموه: أى و لا تعتدوا الاقتصاد إلى السرف و إنما عزموا على ذلك تحببا إلى الله عزوجل، فأخبرهم أنه لا يحب من اعتدى حدوده، وما رسمه من الاقتصاد فى أمور الدين.

وللاقتصاداً مثلة : في استهال مياه الطهارة فلا يستعمل من الماه إلا قدر الاسباغ ، ولا ينقص من ذلك عن المد في الوضوء و الصاع في الفسل ، لا نه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع . وللمتوضئ و المفتسل في ذلك ثلاثة أحو ال : إحداهن أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدى به في اجتناب التنقيص عن المد و الصاع

الحال الثانية أن يكون صئيلا لطيف الخلق بحيث يمادل جسده بعض جسد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيستحب له أن يستعمل من المــاء ما تــكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحال الثالثة أن يكون متفاحش الحلق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة الاعضاء فيستحب أن لاينقص عن مقدار تكون نسبته الى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مفرداً ومثليا ومثلثاً ، وقال « هذا وضوئى ، ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليــلي إبراهيم، فن زادٍ أو نقص فقد أساء وظلمُ ه ولفظه في سن أبي داود عن عمروين شعيب عن أبيه عن جده : أن رجـــلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف الطهور؟ فدعا بما فغسل كفيه ثلاثاثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم أدخل إصبعيه السبابتين في أذنه ومسح إبهامه على ظاهر أذنيه و بالسبابتين باطن أذنيه ، ممغسل رجليه ثلاثا الاثا، مم قال م هكذا الوضوء؛ فن زاد على هذا أو نقص فقد أساءوظلى ـ أوظلموأساء ـ وأخرجه النساكى وابن ماجه ، ولاشكأن من نقص عن المرة فقدأساء ومن زاد على الثلاث فانكان قاصداً للقربة بالزيادة على الثلاث

فقد أساء لتقربه إلى الرب عما ليس بقربة ؛ وإن قصد به تبرداً أو تنظفا بالماء الحار أو تداريا ، فان لم يفرق بين أعضاء الوضوء فلا بأس بذلك وإن فرق بينهما فقد أساء بتفريق الوضوء لاعجرد الزيادة ؛ ومنها الاقتصاد في المواعظ: كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم ، والمواعظ إذا كثرت لم تؤثر في القلوب فيسقط بالاكثار فائدة الوعظ؛ ومنها الاقتصاد في قيام الليل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرف فيه . وقال دخذوا من العمل ما تطيقون ، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، ومنها الاقتصاد في العقوبات والحدود والتعزيرات فيعاقب كل واحد من الجناة على حسب قوته وضعفه ، وكذلك رجم الزناة لايرجم بحصيات ولا بصخرات وإنما يضرب بحجر لطيف يرجم بمثله في العادة، وكذلك الاقتصاد في الضرب لايبالغ فيه إلى سفح الدم، ولا يضرب ضرباً لا أثر له في الزجر والردع. بل يكون ضربه بين ضربين . وكذلك يكون سوط الضرب بين سوطين ليس بحديد يقطع الجلود ولاببال لا يحصل المقصود. وكذلك الزمن يكون بين زمانين كزمي الربيع والخريف دون زمي الحر الشديد والبرد الشديدوهذ االاقتصاد فى الضرب والسوط جار فى ضرب الرقيق والصبيان والبهائم والنسوان عند التأديب والرياضة والنشوز. ومنها الاقتصاد في الدعاء. لأن الغالب على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها اختصار الادعية . فنقل عنه صلى الله عليه وسلم دعوات مختصرات جامعات وعبلة ذلك أن الله أمرنا بالتضرع والحفية فالدعاء. ولا يحضر ذلك غالبا إلا بالتكلف، وإذا أطال الدعاء عزب الضرع والإخفاء وذهب أدب الدعاء وقد استحب الشافعي أن يكون دعاه التشهد دون قدر التشهد، ومنها الجثهر بالكلام لا يخافت فيهجيث لايسمعه حاضروه ؛ ولايرفعه فوق حد أسماعهم لأن رفعه فوق أسماعهم فضول لاحاجة اليه، ولذلك شرع إخفاء الدعاء فان الله يسمع الحنى كما يسمع الجلى

فرفع الصوت في مناجاة الرب فضول لاحاجة اليه ومنها الأكل والشرب لايتجاوز فهما حدالشبع والرى ولايقتصر منهما على مايضعفه ويضنيه ويقعده عن العبادات والتصرفات، وقد قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقال (كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده و لا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) ومنها إمكان السير إلى الحج والعمرة لازاد فيــه شدة الاسراع المصنية للأجساد ولاالتباطؤ الخارج عن المعتاد، ومنها زيارة الإخوان لا يكثر منها بحث علونه و يستثقلونه ، و لا بقل منها بحيث يشتاقونه و يعتبونه ، و منها مخالطة النساء لا يكثر منها حيث تغلب عليه أخلاقهن ، و لا يقالها حيث يتأذن بذلك ، ومنها دراسة العلوم لا يكثر منها بحيث يؤدي إلى السآمة والكراهة ، ولا يقالها بحيث يعد مقصرا فيها ، ومنها السؤال عما تدءو الحاجة اليه إلى السؤال عنه من أمور الدنيا لأيكثر منه إلالضرورة أو حاجة ماسة، وكذلك المزاح والضحك واللعب. وكذلك المدح المباح لايكثر منه ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة ترغيباً للمدوح ف الاكثار بما مدح به أو تذكيرا له بنعمة الله عليه ليشكرها وليذكرها بشرط الآمن على الممدوح من الفتنة ، وكذلك الهجاء الذي تمس الحاجة اليه لاينغي أن يكثر منه إلا حيث أمر به في الشهادات والروايات والمشورات ، ولا تكاد تجد مداحا إلارذلا ، ولاهجاء إلا نذلا ؛ إذ الأغلب على المداحين والهجائين الكذب والتغرير؛ ومدحك نفسك أقبح من مدحك غيرك. فإن غلط الإنسان في حق نفسه أكثر من غلطه في حق غيره. فإن حيك الشيء يعمى ويصم ولاشيء أحب إلى الإنسان من نفسه؛ ولذلك يرى عيوب غيره ولا يرى عيوب نفسه ويمذر به نفسه بما لايعذر به غيره : وقد قال تمالى ﴿ فَلَا تَرَكُوا أَنْفُسُكُمْ هُو أَعْلَمْ بَمِنَ اتَّقَى ﴾ وقال ( أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزَكُونَ أَنْفُسِهُمْ بل الله ركى من يشاء)

# (مبحث قد يمدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة)

ولا يمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون خاطباً إلى قوم فيرغبم في نكاحه ، أو ليعرف أهليته الولايات الشرعية والمناصب الدينية ليقرم بما فرض الله عليه عيناً أو كفاية كقول يوسف عليه السلام (اجملي على خزائن الارض إنى حفيظ عليم) وقد يمدح المرء نفسه ليقتدى به فيها مدح به نفسه كقول عبمان رضى الله عنه ما تعنيت منذ أسلت ، ولا تمنيت . ولا مسست ذكرى بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مختص بالأقوياء الذين يأمنونالتسميع ويقتدى بأمثالهم ؛ وعلى الجملة فالأولى بالمرء أن لا يأتى من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا بما فيه جلب مصلحة عاجلة أو آجلة أو دره مفسدة عاجلة أو آجلة مع الاقتصاد المتوسط بين الغلو و التقصير فلا يأتى فى طهارته إلا بمـا يكمل طهارته لأن الزائد عليه عبث لاحاجة إليه. وكذلك لاير فعصوته في الكلام إلا بمقدار ما يبلغ سامعيه إلا أن يكون في وعظ أو زجر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اشتد غضبه وعلا صوته حتى كأنه منذر جيش وكان يرفع صوته بالتلبية تذكيراً للناس بهاحتى يلبوا ؛ ولذلك شرع رفع الصوت فى الآذان لكثرة السامعين وخفضه في الاقامة لقلة الحاضرين ولهذا المعني قال ربنا عزوجل (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) أنه إذا سمم الدعاء الخني فلاحاجة إلى رفع الصوت لأنه لافائدة فيه ، ولذلك قال ربنا عز وجل (إنه لا يحب المعتدين) فقال بمض المفسرين أراد الذين يعتدون برفع أصواتهم في الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر وأربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميماً قريباً دون رؤوس رحالكم ، وقال آخرون لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره و نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر فى أدعية ولكنكان جهره تعليها لاصحابه دون النوع من الدعاه . والحاجة ماسة إلى التعليم فيكون للجاهر بذلك أجران أحدهما : أجر الدعاه. والثانى أجر التعليم . وكذلك الكلام لا ينبغى لك أن تتكلم إلا بما يجر مصلحة أو يدرأ مفسدة ، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» فإن قيل في اتقولون في المزاح ؟ قلنا : إنما يجوز المزاح لميا فيه من الاسترواح إما للمازح أو للممزوح معه وإما لهما وأما المزاح المؤذى المغير القلوب الموجس النفوس فإنه لا ينفك عن تحريم أوكر اهة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح جبراً الممزوح معه وإينا سأو بسطا ، كقوله لا بخي أنس بن مالك وباأ با عمير ما فعل النفير ، وشرط المزاح المباح أن يكون بالصدق دون الكذب ، وأما ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور دون الكذب ، وأما ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور أخيه لا عبا جاداً » جمله لا عبا من جهة أنه أخذه بنية رده ، جاداً من جهة أنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه ؛ وعلى الجملة فلا ينبغى لما قل أن يخطر بقله و لا يحرى على جوارحه إلا ما يوجب صلاحا أو يدرأ فساداً ؛ فإن سنح له غير ذلك فليدراً ما استطاع

والطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها و تفسد بفسادها: تطهيرها مر... كل ما يباعد عن الله و تزيينها بكل ما يقرب إليه و يزلفه لديه من الأحوال و الاقوال و الاعمال وحسن الآمال ولزوم الاقبال عليه و الاصفاء إليه و المثول بين يديه في كل وقت من الأوقات و حالمن الأحوال على حسب الإمكان من غير أداه إلى السآمة و الملال؛ ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة، وليست الحقيقة عارجة عن الشريمة ، بل الشريمة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف و الاحوال و العزوم و النيات ، وغير ذلك عما ذكرناه من أعمال القلوب؛ فعرفة أحكام الطواهر معرفة لجل الشرع ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريمة ، و لا ينكر شيئا منهما إلا كافر أو فاجر ، وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم و لا يقاربهم في شيء من الصفات و هم شر من قطاع الطريق

لأنهم يقطعون طرق الداهبين إلى الله تعالى وقد اعتمدوا على كلبات قبيحات يطلقونها على الله ويسيئون الآدب على الآنبياء والرسل وأتباع الآنبياء من العلماء الآتقياء، وينهون من يصحبهم عن السهاع من الفقهاء ، لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم

واعلم أن الأصول أنواع: أحدها الخوف وهو ناشي ه عن معرفة شدة الانتقام ، النوع الثانى الرجاء وهو ناشئ عن معرفة سعة الرحمة والانعام ، النوع الثالث التوكل وهو ناشئ عن معرفة تفردالرب بالضر والنفع والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والاعزاز والاذلال، والاكثار والاقلال؛ النواع الرابع المحبة ولها سببان : أحدهما معرفة إحسانه وإنعامه ، وعنها تنشأ محبة الانعام والانضال فان القلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن اليها ، فما الظن بمحبة من الأنعام كله منه والاحسان كله صادر عنه ؟ السبب الثاني معرفة جاله وعنها تنشأ محبة الجلال وينبغي أن يكون كل واحد من المحبين أفضل من كل محبه إذ لاإضال كإفضاله، ولاجمال كجاله، النوع الخامس الحياء وهو ناشئ عن معرفة نظره الينا واطلاعه علينا فنحضر ته هذه المدر فة استحيا من نظره الينا واطلاعه علينا، فلم يأت إلا بما يقربه اليه ويزلفه لديه، ولا يأتى بما يبعده منه وينحيه عنه، النوع السادس والسلهم المهابة والإجلال ومنشؤهمامعر فةجلاله وكماله فينبغى أن تكون مهابته وإجلاله أعظم من كل مهابة وإجلال، إذ لا إجلال كإجلاله ولا كال ككاله. النوع الثامن: الفناء الناشئ عن الاستفراق ببعض هذه الآحوال وحقيقة الفناء غفلة وغية ؛ و فراغ القلب عن الأكوان إلا عن السبب المفي فن فقد معرفة من هذه المعارف فقد ما يبتني عليها من الأحوال؛ وما يناسب تلك الاحوال من الاقوال والاعال؛ ومن دامت معارفه بهذه الصفات دامت له الاحوال الناشئة عنها والمستفادة منها؛ وتتفارت رتب القوم بتفاوت دوام المعارف والاحوال المبنية عليها ، وكذلك تتفاوت رتبهم بشرف الاحوال الناشية

عن المعارف المذكورة : فراتب الخائفين والراجين دون مراتب الحبين ، لتعلق أسباب الخوف والرجاء بالمخوف من الشرور، والمرجو من الخيور، وتتعلق المحبة بالإله، ثم الحبة الناشئة عن معرفة الجال أفضل من الحبة الناشئة عن معرفة الإنعام والإنضال، لأن محبة الجمال نشأت عن جمال الإله ، ومحبة الإنعام والإفضال نشأت عما صدر منه من إنمامه وإنضاله؛ والتعظيم والإجلال أضل من الكل ، لأنهما نشآ عن معرفة الجلال والجال ، فنشآ عن جلال الله وكماله و تعلقاته فلهما تنزف من وجهين أثنين، ومن أطلعه الله على أوصاف غير هذه الأوصاف فنشأت عنها أحوال تناسبها غير هذه الاحوال لا يمكنهم العبارة عنها ، إذلم توضع عبارة عليها ولا إشارة إليها فإن دلالة الإشارة دون دلالة العبارة ، فإن للأكابر علو ماخارجة عن العلم الضرورى النظرى وهم فيها متفاوتون، ولحضور هذه المعارف المذكورة فالقلوب وتب أعلاها أن تبدهه القلوب من غير سعى في استحضارها واكتسابها فيصدرعنها الاحوال الناشئة لها، ثم تدوم بدرامها و تنقطع بانقطاعها، وهذا ثابت للنبيين والمرسلين في أغلب الآحوال ولقليل من الآبدال ، الرتبة الثانية أن يستحضرها العبد باستجلابها واستذكارها حتى تجضر وينشأ عنها أحوالها اللاثقة بها ، ويختلف الناس ف ذلك فنهم من تستمر عليه هذه المعارف ، فتستمر به الاحوال الناشئة عنها ، وهذا دأب الأولياه ؛ ومنهم من تنقطع عنهم هذه المعارف والاحوال على الفورمن استحضارها وهذا حال مثلنا وأمثالنا ، ومنهم من يقع عليه انقطاعها بين هاتين الرتبتين وهم يتفاو تون في سرعة الانقطاع وبطئه . الرتبة الثالثة : من لاتحضره هذه المعارف والأحوال الناشئة عنها إلا بسبب خارج، ولهم رتب: أحدها من تحضره المعارف وأحوالها عند سماع القرآن ، و هؤلاء أفضل أهل السماع، الرتبة الثانية: من تحضره المعارف والاحو ال عند سماع الوعظ والتذكير ، وهؤلاء في الرتبة الثانية ، الرتبة الثالثة من تحضره هــذه المعارف والاحوال عند سماع الحداء والغشيد وهـذا في الرتبة الثالثة لارتياح النفوس

والتذاذها بسياع المترن من الاشعار والنشيد، وفي هذا نقص من جهة ما قيه من حظ النفس، الرتبة الرابعة من تحضره هذه المعارف والاحوال المبئية عليها عند سماع المطربات المختلف في تعليلها كسياع الدف والشبابات، فهذا إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسى و بسياعه محسن بما محصل له من المعارف والاحوال، وإن اعتقد إباحتها تقليداً لمن قال بها من العلماء فهو تارك للررع باستهاعها محسن بما حضره من المعارف والاحوال لها الناشئة عنها، الرتبة الخامسة من تحضره هذه المعارف والاحوال عن سياع المطربات المحرمة عند جهور العلماء: كسياع الاوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ماتذ النفس بسبب محرم، فان حضره معرفة وحال تناسب تلك المعرفة ، كان مازجا المنجر بالشر، والنفع بالضر مرتكباً لحسنات وسيئات ولعل حسناته لاتني بسيئاته، فان انضم إلى ذلك نظر معرفه ومعصيته.

فهذه رتب من تعضرهم المعارف والأحوال بسبب ما يستمعونه فالمستمعون بالقرآن أفضل هؤلاء لأن سببهم أفضل الأسباب ، ويليهم من يستمع الوعظ والتذكير ، إذ ليس فيه غرض النفوس حاصل من الأوزان ، ويليهم من يستمع الحداء والأشعار ، لما فيه من حظالنفوس باذة سباع موزون الكلام : فانه يلتذبه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، وليس اذة النفوس بذلك من أمر الدين فى شىء ، ويليهم من يسمع المطربات المختلف فى تحريمها للاختلاف فى قبص سببه ، ويليهم من يسمع ماذهب الجمهور إلى تحريمه ، لأنه أسوأ حالا عن تقدمه ، وعلى الجملة : فالسباع بالحداء ونشيد الاشعار بدعة لابأس بسباع بمضها ، وأماسماع المطربات المحرمات فغلط من الجملة المتشيعين المتشبهين المجترثين على رب العالمين ، ولو كان ذلك قربة كاز عود الأنبياء ولا من أكابر الأولياء ولا أشار اليه كتاب من الكتب المنزلة من السباء وقد قال الله تعالى (اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت

عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديناً ) ولوكان السماع بالملاهى المطربات من الدين، لبينه رسول رب العالمين ، وقد قال عليه السلام « والذى تفسى بيده ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة و لا يباعدكم عن النار إلا أمر تكم به ، وما تركت شيئاً يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه »

واعلم أن السباع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهم، وهم أقسام أحدها العارفون بالله، ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم فمن غلب عليه الحوف أثر فيه السباع عندذكر المخوفات وظهرت آثاره عليه من الحزن والبكاء وتغيير اللون والحوف على أقسام أحدها: خوف العقاب، والثانى خوف فوات الثواب، والثالث خوف فوات الحظ من الانس والقرب بالملك الوهاب، وهذا من أفضل الحائفين وأفضل السامعين، فمثل هذا لا يتصنع فى السباع ولا يصدر عنه إلا ما غلب عليه من آثار الحوف لآن الحوف وازع عن التصنع والرياء وهذا إذا سمم القرآن كان تأثيره فيه أشد من تأثير النشيد والغناء

والقسم الثانى: من غلب عليه الرجاء فهذا يؤثر فيه السباع عند ذكر المطمعات والمرجيات: فإن كان رجاؤه الأنس والقرب كان سماعه أفضل سماع المراجين، وإن كان رجاؤه للثواب فهذا فى الرتبة الثانية، وتأثير السباع فى الأول الشدمن تأثيره فى الثانى.

القسم الثالث: من غلب عليه الحب وهو قسمان: أحدهما من أحب الله لا تعامه عليه وإحسانه إليه فهذا يؤثر فيه سماع الانعام والافضال والاحسان والاكرام، والقسم الثانى من غلب عليه حب الله لشرف ذاته وكال صفاته فهذا يؤثر فيه ذكر شرف الذات وكال الصفات، ويشتد تأثير مفيه عندذكر الاقصاء والابعاد وهو أضل من الذي قبله، لأن سبب حبه أفضل الاسباب

القسم الرابع: من غلب عليه التعظيم والاجلال فهذا أفضل من الانسام الثلاثة إذ لاحظ له في سماعه لنفسه، فإن النفس تتضاءل وتتصاغر للتعظيم

والاجلال، فلا حظ لنفسه في هذا السماع، بخلاف من تقدم ذكره من الاقسام فإنهم واقفون مع ربهم من وجه ومع أنفسهم من وجه أو وجوه ، وشتان بين ما خلص لله ، وبين ما شاركته فيه النفوس ، فإن الحب ملتذ بجمال محبوبه وهو حظ نفسه، والهاتب ليس كذلك، وتختلف أحوال هؤلاء في المسموع منه ، فالسماع من الأولياء أشد تأثيرا من السماع من الجهلة الأغبياء والسماع من الانبياء أشد تأثيرا من الأولياء، والسماع من رب الأرض والسماء أشد تأثيرا من السباع من الأنبياء ، لأن كلام المهيب أشد تأثيرا في الهائب مر. كلام غيره ، كاأن كلام الحبيب أشد تأثيرا في الحب من كلام غيره ، ولهذا لم يشتغل الانبياء والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهى والفناء واقتصروا على كلام ربهم لشدة تأثيره في أحوالهم، ولقد غلط كثير من الناس في سماع النشيد وطيب نغمات الغناء من جهة أنأصوات الملاهي وطيب الشيد وطيب نغمات الغناء فيها حِظ للنفوس ، وإذا سمم أحدهم شيئاً بمـا يحرك حاله التذت نفسه بأصوات الملاهي ونغمات الغناء وذكره النشيد والغناء بما يقتصيه حاله: من الحب والخوف والرجاء، فتثور فيه تلك الآحوال فتلتذ النفوس من وجه مؤثره. ويؤثر الساعما يشتمل عليه الفناءمن الحب والخوف والرجاء فيحصل الأمران: لذة نفسه، والتعلق بأوصاف ربه ، فيظن أن الكل متعلق بالله وهو غالط.

القسم الخامس: من يغلب عليه هوى مباح، كن يعشق زوجته أو سريته فهذا بهيجه السباع ويؤثر فيه آثار الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فيطرب لذلك، فسباع هذا لا بأس به .

القسم السادس: من يفلب عليه هوى محرم ، كهوى المردومن لا تحل له من النساء ، فهذا يهيجه السياع إلى السعى في الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام القسم السابع: من قال لاحدان في نفسي شيئا عاذكر تموه في الاقسام الستة فاحكم السياع في حقى ؟ قلنا هو مكروه من وجه أن الغالب على العامة إنما هو الاهواء

الفاسدة فربما هاجه السماع على صورة محرمة فيتعلق بها ويميل اليها ولا يحرم عليه ذلك لآنا لانتحق السبب المحرم، وقد يحضر السماع قوم من الفجرة فيبكون وينز مجون لاسباب خبيثة انطووا عليها ويراؤون الحاضرين بأن سماعهم الاسباب المذكورة في الاقسام الستة وهذا جمع بين المعصية وبين إيهام كونه من الاولياء، وقد يحضر السماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يمز عليهم ويذكر الملشف فراق الاحبة وعدم الانس بهم فيبكي أحدهم ويوهم الحاضرين أن بكاءه لاجل رب العالمين، وهذا مراء بأمر غير محرم

واعلم أنه ليس من أدب السماع أن يشبه غلب المحبة بالسكر من الخر فانه سوء أدب، لأن الخر أم الحبائث فلايشبه ماأحبه الله بمــا أبغضه وقضى بخبثه ونجاسته ، لأن تشبيه النفيس بالخسيس سوء أدب لاشك فيه ، وكذلك التشييه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات ولقد كره بعضهم: أنتم روحي ومعكم راحي ، وبعضهم : فأنت السمع والبصر لآنه شبه مالاشبيه له بروحه الخسيسة وسمعه وبصره اللذين لاقدر لها، ولهم ألفاظ يطلقونها يستعظمها سامعها منها: التجلى وهو عبارة عن العلم و العرفان وكذلك المشاهدة ، ومنها الذوق وهو عبارة عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظيم والإجلال، ومنها: الحجاب وهو عبارة عن الجهل والغفلة والنسيان ومنها: قولهم قال لى ربى، وإنما ذلك عبارة عن القول بلسان الحال دون لسان المقال كما قالت العرب: امتلا الحوض وقال قطني كذلك قوله : إذا قالت الاشباع للبطن الحق. ومنها : قولهم القلب بيت الرب، ومعناه القلب بيت معرفة الرب شهوا حلول المعارف بالقلوب بحلول الأشخاص في البيوت ، ومنها: البيتوتة عند الرب سبحانه في قوله عليه السلام و إنى أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني ، تجوز بالمبيت عن التقرب ، وبالاطعام والستى عن النقوية بما يقوم مقام الطمام والشراب من السرور والتقريب ومنها القرب وهو عبارة عن الاسباب الموجبة لتقريب الآله. ومنها البعدوهو

عبارة عن الأسباب الموجبة للابعاد ومنها المجالسة وهو عبارة عن لذة يخلقها الرب سبحانه وتعالى بجانسة للذة الأنس بمجالسة الأكابر

وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لايفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب ، كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء بمن طاش ليه وذهب قليه ، وقد قال عليه السلام « خير الفرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم يفعل شيئا من ذلك وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل ، ولقد مانوا فيها قالوا وكذبوا فيها ادعوا من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين اثنتين: إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال، والثانية لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين، فلما عظمت عندهم اللذتان غلطوا فظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف والا ميوال ، وليس كذلك بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين بشيء وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام (إنميا التصفيق النساء) ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشهين من الرجال بالنساء ومن داب الإله وأدرك شيئاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غي جامل، ولا يصدر إن من عاقل فاضل بويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترديهما فى كتاب و لا سنة ، ولم يفعل ذلك أحد من الانبياء ولا معتبر من أتباع الانبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك؛ ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه ، فإنكان عن يقتمدى به ويعتقد أنه مافعل ذلك إلا لكونه

قربة فبئس ماصنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات وأما الصياح والتغاشى والتباكى تصنعا ورياء فإن كان عن حال لاتقتضيه فقد أثم من وجهين : أحدهما إجامه الحال التامة الموجبة لذلك ، والثانى تصنعه به ورياؤه ، و إنكان عن حال تقضيه أثم إثم ريائه لاغير ، وكذلك نتف الشعور وضرب الصدور ، وتمزيق الثياب محرم لما فيه من إضاعة المال ، وأى ثمرة لمضرب الصدور ونتف الشعور وشق الجيوب إلا رعونات صادرة عن النفوس؟ (فائدة) اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات حال يختص بها فمن ذكر صفة الرحمة أو ذكر بها كانت حاله حال الراجين وسهاعه سهاع الراجين ، ومن ذكر شدة النقمة أو ذكر جاكانت حاله حال الحائفين وسهاعه سهاع الحائفين ، ومنكانت حاله حال المحبة فذكر المحبوب أو ذكر به كانت حاله حال المحبين وسهاعه سماع المحبين ، ومر. كانت حاله حال المعظمين الهائيين فذكر العظمة أو ذكر بهاكانت حاله حال المعظمين وسماعه سماع الهائيين المعظمين، ومن كانت حاله حال التوكل فـذكر تفرد الرب بالضر والنفع ، والحفض والرفع، والتقريب والإبعاد، والإشقاء والإسعاد فذكر ذلك أو ذكر به في السماع كانت حاله حال المتوكلين المفرضين وسماعه سماعهم؟ ولمد ينتقل كثير من الناس في السماع بين هذه الأحوال فينتقل من حال إلى حال على حسب الإمكان بحسب اختـلاف التذكير . وقد يغلب الحال على بعضهم بحيث لايصغى إلى ما يقوله المشدولا يلنفت إليــه لفلية حاله الأول عله.

و من أعمال القلوب: الخضوع والخشوع وكلاهما ذل في القلوب والرضا والصدر والتوبة والزهد.

فأما الرضا فهو سكون النفس إلى سابق القضاء من غير نكير على القاضي بما قضى. وأما الصبر فهو حبس النفس عن الجزع، والرضا جزء منه لأنه

سكون بما جرت به المقادير. ولا يشترط أن يرضى بالمقضى به إلا إذا كان المقضى به خيراً. فإن كان المقضى به معصية فليرض بالقضاء وليكره المقضى به لآن القضاء حكم الله والمقضى به هو المحكوم به . وهذا كالمريض إذا وصف الطبيب القضاء حكم الله والمقضى به هو المحكوم به . وهذا كالمريض إذا وصف الطبيب به من مرارة الدواء وألم القطع . وأما التوبة فأقسام أحدها التوبة من ترك الواجبات به من مرارة الدواء وألم القطع . وأما التوبة فأقسام أحدها التوبة من الثالث وفعل المحرمات ، القسم الثال التوبة من الشبات ؛ القسم الرابع التوبة من ملابسة المباحات إلا ما تدعو إليه العنرورات أو تمس إليه الحاجات ، القسم الحامس التوبة من رؤية التوبة ورؤية العنرورات أو تمس إليه الحاجات ، القسم الخامس التوبة من رؤية التوبة ورؤية من المعارف و الاحوال و الاقوال و الاعمال إذ لا ينجى شيء من ذلك صاحبه : من المعاد و السلام وان من المعاد و النجاة إلا على ذى الجلال ، وقد قال عليه الصلاة و السلام وان ينجى أحد كم عمله ، قالو او لا أنت بارسول الله ؟ قال مو لا أما إلا أن يتغمد فى ينجى أحد كم عمله ، قالو او لا أنت بارسول الله ؟ قال مو لا أما إلا أن يتغمد فى الله برحة منه و فضل »

وأماالزهد فأقسام: أحدهاالزهد في القسم الثانى الزهد في المحاصلة القسم الثالث الزهد في الشبهات، القسم الرابع الزهد في المباحات إلا ما تدعو اليه الضرورات أو تمس اليه الحاجات، القسم الحامس الزهد في رؤية الزهد والاعجاد عليه، والفرق بين التوبة والزهد وإن كاما من أعمال القلوب، أن التوبة ذات أركان ثلاثة: أحدها الندم على مافات من الطاعات، الركن الثانى العزم على أن الايمود إلى تلك المعصية، الركن الثالث الاقلاع عن المعصية المتوب عبا في الحال، ويتحقق الزهد بقطع تعلق القلب عماذ كرماه من المحروات والمكروهات والمباحات، وليس الزهد عبارة عن خلو اليد من المال، وإنما الزهد خلو القلب عن التعلق به فليس الذهد عبارة عن خلو اليد من المال، وإنما الإغنياء أم عن التعلق به فليس الغنى عمناف الزهد، فان قيل أيما أفضل حال الاغنياء أم حال الاغنياء أم

أحواله بالفقر فلا خلاف أن غي هذا خير له من فقره، القسم الثاني من يستقيم على الفقر ويفسده الغنى و يحمله على الطغيان فلا خلاف أن هذا فقره خير من غناه ، القسم الثالث من إذا افتقر قام بجميع وظائف الفقر كالرضا والصبر ؛ وإن استغنى قام بحميع وظائف الغنى من البذل و الإحسان وشكر الملك الديان، فقد اختلف في أي حالى هذا أفضل فذهب قوم إلى أن الفقر لهذا أفضل، وقال آخرون غناه أفضل وهو المختار، لاستعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر ولا يجوز حمله على فقر النفس لأنه خلاف للظاهر بغير دليل، وقد يستدل لهؤلاه لأن الرسول عليه السلام كان أغلب أحواله الفقر إلى أن أغناه الله عزوجل بحصون خبيرو فدك والعوالي أموال بي النصير؟ والجواب عن ذلك أن الأنبياء والأولياء لا يأتى عليهم يوم إلا كان أنضل من الذي قبله ، فان من استوى يو ماهُ فهو مغبون ومن كان أمسه خيراً من يومه فهو ملعون أي مطرود مغبون ، وقد ختم آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغني ولم يخرجه غناه عماكان يتعاطاه في أيام فقره من البذل و الإيثار و التقلل حتى أنه مات و درعه مرهو نة عنديهو دى على آصع من شعير، وكيف لا يكون كذلك وهو عليه السلام يقول «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير الك وإن تمسكه شر لك، أراد بالفضل مافضل عن الحاجة الماسة كما فعل صلى الله عليه وسلم ، فن سلك من الاغنياء هذا الطريق فبذل الفضل كله مقتصراً على عيش مثل عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا امتراه بأن غي هذاخر من فقره ويدل على ذلك ماجاه فى الحديث عن أ في هريرة أنه قال أتى فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ذهب ذو والأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يعتقون ولا نجد مافعتق، و يتصدقون ولا نجد ما تصدق ، و ينفقون ولا نجد ما ننفق ؟ فقال «ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركم به من كان قبل كموفتم به من بعدكم ؟ ، قالو ابلى قال «تسبحون الله تعالى وتحمدونه و تكبرونه على أثر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» فلماصنعوا

ذلك سمم الأغنياء بذلك فقالو امثل ماقالوا ، فذهب الفقر اه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قدقالو امثل ماقلنا ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «بدخل فقر اه المسلمين الجنة قبل فضل الله يؤ تيه من يشاه » وأماقو له صلى الله عليه الصلاة والسلام « اطلعت على الجنة فرأيت أكثرها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثرها النساء » فإن ذلك محمول على الغالب من أحوال الاغنياء والفقراء ، إذ لا يتصف من الاغنياء على الذب الله تعالى بما فضل الاغنياء من عيشه مقدما فضل البذل فأفضله ، إلا الشذوذ النادرون الذبن لا يكادون من عيشه مقدما فضل البذل فأفضله ، إلا الشذوذ النادرون الذبن لا يكادون ويحدون الصابرون على الفقر وقليل ما هم . والراضون أقل من ذلك القليل . ويحدون الصابرون على الفقر وقليل ما هم . والراضون أقل من ذلك القليل . ويحقق هذا أنه عليه السلام كان قبل الغنى قائما بوظائف الفقراء ، فلما أغناه الله قام بوظائف الفقراء والاغنياء . فكان غنياً فقيراً صبوراً شكوراً راضياً بعيش الفقراء جواداً بأفضل جود الاغنياء .

ومن أعمال القلوب احتقار ماحقره الله من الدنيا وأسبابها. وتعظيم ماعظمه الله من الفقر والذل والمسكنة والحضوع والحشوع والغربة وعدم الجاه والمال لأن الغنى بالمعارف والاحوال أفضل وألذ من الغنى بالجاه والاموال، والذل لله عز وجل، والفقر غنى، والغربة لاجله استيطان. لأن العبدإذا كان عندسيده فهو فى أفضل الاوطان. وإن عظم و نأى بجانبه فأعظم به من خسران

ومن أعمال القلوب أن نكثر من ذكر الله بقلوبنا فإنه من المشمر للأحوال عند ذى الجلال من ذكر اللسان. وأن نختار من المعارف أفضلها فأفضلها. ومن الآحوال أكمالها فأكمالها. وأن نحفظ الآوقات فلا نصرف شيئاً إلا فى أفضل القربات اللائقة بتلك الآوقات فقد يكون الاشتفال بالمفضول فى بعض الآوقات أولى من الاشتفال بالفاضل فى غيرها كالاشتفال بالدعاء فإنه أفضل من الاشتفال بالذكر فى غير أو أنه كالدعاء بين السجد تين فالاشتفال به أفضل من الاشتفال

بالتسبيح والثناء؛ كذلك قراءة القرآن فى الركوع والسجود والقعود فإن الله شرع لـكل وقت طاعة هى فيه أفضل من غيرها فيه. وإنما يشتغل بالافضل فالأفضل إذا كان صالحاً لهاجيماً والهداية لافضل الاعمالو الاحوال والاقوال فى أو قاتها المضروبة لها أفضل ما من به الإله سبحانه و تعالى

# (فصل في معرفة الفضائل)

الفضائل بالمعارف و الآحوال و ما يتبعهما من الآقوال و الآهمال، ولقد نال الآنبياء من ذلك أفضل منال، فورث عنهم العارفون بعض المعارف و الآحوال و ورث عنهم العارفون التقرب بالآقوال و الآعمال، وورث عنهم الفقهاء التقرب بمعرفة الآحكام المتعلقة بالجوارح و الآبدان، وورث عنهم أهل الطريقة للاحكام المتعلقة بالبواطن، وورث عنهم الزهاد الترك و الاقلال و اختص الآنبياء بمعارف لا تدرك بنظر العقول لا بضرورتها، و اختصوا بالآحوال المبنية على تلك المعارف ولعل بعض الآولياء و الآبدال و رثوا أشياء من ذلك. و كذلك اختص الآنبياء بالمدجز ات و الكرامات. و شاركهم الآولياء في بعض الكرامات. و المعارف و الآبدال خير من الكرامات و خرق العادات لتعلق المعارف بالله و تعلق الكرامات و بين ما تعلق برب الآرض و السموات. و بين ما تعلق برب الآرض و السموات. و بين ما تعلق برب الآرض و السموات، و بين ما تعلق بوب الآرباب و مالك الرقاب من النظر إلى من هو ستر و حجاب بين القلوب و بين الملك الوهاب، وكفي بالففلة عن الله عقاباً

ارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيسه وفقنا الله للإقال عليه والاصفاه إليه. ولما لم يدان الانبياء أحد في شيء مما ذكرناه من المعارف والاحوال، وكذلك في الاعمال علم يدانهم في أدائها أحد، لان ركعة من الانبياء أفضل من ركعات كثيرة من غيرهم لسكالها في القيام بو ظائف آدابها: من التعظم والإجلال والحضوح والحضوع حتى كأنهم

ينظرون إلى ربهم، وكذلك قيام ليلة منهم أفضل من قيام ليال كثيرة من غيرهم لما في عبادات الآنبياء من كال التعظيم والإجلال وما في عبادة غيرهم من النقص والإخلال، وكذلك أحوالهم ومعارفهم في حضورهم بغير استحضار ودوامها على مر الليالي والآيام

( فصل فى تعرف مايظهر من معارف الاولياء وأحوالهم )

للاحوال آثار تظهر على الجوارح والابدان، فاذا أردت معرفة مراتب الرجال فانظر إلى ما يظهر عليهم من الآثار، ويغلب عليهم من الأقوال والأعمال فن غلب عليه آثار الخوف كالبكاء والاقشعرار عند ذكر الوعيد فهو من الخاثفين، ومن غلب عليه السرور والاستبشار عند ذكر الوعد فاعلم أنه من الراجين، ومن غلبا علم عند ذكر هما فهو من الخائفين الراجين، و من غلب المشاشة والبشاشة عند ذكر الجال فهو من الحبين، ومن غلب عليه الانقباض والذَّل عند ذكر العظمة والجلال فهو من الهائيين المعظمين، ومن غلب عليه الانقطاع عن الأسباب عند غزول النوازل وحلول المصائب فهو من المتوكلين ومن غلب عليمه من هؤلاء أفضل المعارف والآحوال فهو الأفضل، ومن غلب عليه الخوف والرجاء فهو الأسفل، ومن غلب عليه محبة الاجلال فهو أفضل من غلب عليه محبة الانعام والانصال ؛ وغلبة الخوف خبير من غلبة الرجاء وكان الأنبياء يتصفون بهذه الاحوال فى مظانها وعند تحقق أسبابها وقديغلب الحال على الضعيف من الأولياء فيفقد لبه لعظمة ربه؛ وقد يضحك أحدم طمعا في قرب ربه وإسعاده؛ ويبكي أحدم خوفاً من طرده و إبعاده ؛ فكل من هؤلاء إذا ذكر نفسه بهذه الصفات فى خلوة نشأ عن تذكره بهذه الاحوال فسبحان من أنعم عليهم وأحسن اليهم يما وصلوا اليه وقدموا عليه فاذا غلب الحال على أحدهم خرج عن الادراك والاحساس؛ فلو ضرب وجه أحدهم بالسيف لما أحس به وقدكان أحد هؤلاء فى الزمن القديم لينشر بالمناشير فلا يبالى بذلك، ولمثل هذه لما تهدد فرعون السحرة

بالقطع والصلب قالوا: لاضير فيحتمل أن حالهم اقتضت ذلك، ويحتمل أنهم قالوا ذلك صبراً على البلاء في ذات الله، يدل عليه قولهم: ربنا أفرغ علينا صبراً و توفنا مسلمين

# ( فصل في بيان أحوال الناس)

معظم الناس خاسرون، وأقلهم رابحون. فنأرادأن ينظر فخسره وربحه فليعرض نفسه على الكتاب والسنة فان وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في موافقتهما، وإن كذب ظنه فياحسرة عليه ، وقد أخبر الله بخسران الخاسرين و ربح الرابحين؛ وأقسم بالمصر إن الانسان لني خسر إلا من اجتمع فيه أربعة أوصاف: أحدها الإيمان؛ والثانى العمل الصالح؛ والثالث التواصى بالحق، والرابع التواصى بالصبر ، وقدروى أن الصحابة كانو الذا اجتمعو الميفتر قو احتى يقر موها، واختلف فى المصر فقيل هي الصلاة الوسطى صلاة المصرو قيل المصر آخر النهار، وقيل المصر الدهر، واختلف في الصالحات فقيل: هي الفرائض، وقيل هي الأعمال الصالحات، واختلف في الحق فقيل هو الله ؛ والتقدير تواصوا بطاعة الحق ؛ وقيل الاسلام ؛ وقيل القرآن والتقدير تواصوا باتباع الجن كقوله: (واتبعوا أحسن ماأنول إليكم من ربكم) وقوله (اتبع مايوحي إليك من ربك) وأما الصبر فيحتمل أن يراد به الصبر على الطاعات فيدخل الصبر عن المعصية وعلى الطاعة ؛ ويحتمل الصبر على المماتب والبليات، ويحتمل على البليات والطاعات، وعن المعاصي والمخالفات واجتماع مذه الخصال فى الإنسان عزيز نا در فى هذا الزمان ، وكيف يتحقق الانسان أنه جامع لهذه الصفات الى أقسم الله على خسر ان من خرج عنها و بعد منها مع عله بقبح أقواله وسوء أعماله: فلكم من عاص يظن أنه مطيع. ومن بميد يظن أنه قريب، ومن مخالف يعتقد أنه موافق، ومن منتهك يعتقد أنه متنسك، ومن مدبر يعتقد أنه مقبل ، ومن هارب يعتقدأنه طالب ، ومن جأهل يعتقدأنه عارف ، و من آمن يعتقد أنه خائف، ومن مراء يعتقد أنه مخلص، ومن ضال يعتقد أنه (۲ - قواعد - ۲)

مهتد . ومن هم يعتقد أنه مبصر ، ومن راغب يعتقد أنه زاهد ، وكم من همل يعتمد عليه المراقي وهو و بالنطيه ، وكم من طاعة يهاك بها المستمع وهي مرد و دة اليه و الشرع ميزان يوزن به الرجال وبه يقيقن الربح من الحسران فن وجع فى ميزان الشرع كان من أولياه الله ، و تختلف مرا تب الرجحان . ومن نقص فى ميزان الشرع فأولتك أهل الحسران ، و تتفاوت خفهم فى الميزان ، وأخسها مراتب الكفار . ولا تزال المراتب تتناقص حى تنهى إلى منولة مرتكب أصغر الصفائر . فاذا رأيت إنسانا يطير فى المواه و يمشى على للماء أو يخبر بالمغيبات و يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغيير سبب عمل ، أو يترك بالمغيبات و يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغيير سبب عمل ، أو يترك الواجبات بغير سبب بحوز ، فاعل أنه شيطان نصبه الله فتنة اللجهلة وليس ذلك بعيد من الاسباب التي و صفها الله العنلال ، فان الدجال يحيى و يميت فتة لاهل المناس أن معه جنة و نارا ؛ فناره جنة ، و جنته نار ، و كذلك من بأ كل الحيات و يدخل النيران فإنه مر تكب للحرام بأكل الحيات ، و فاتزالناس بدخول الثيران ليقدوا به فى ضلالته و يتابعونه على جهالته

(فصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض الجواهر والاجسام)

والاجسام كلها متساوية من جهة ذواتها . وإنما يفضل بعضها على بعشى بصفاتها وأعراضها وأنسابها إلى الاوصاف الشريفة والافعال النفيسة

والفضائل ضربان: أحدهما فضائل الجادات كفضل الجوهر على الذهب وفضل الذهب على الفضة ، وفضل الفضة على الحديد، وفضل الآنوار على الظلمات ، وفضل الشفاف على غير الشفاف، وفضل اللطيف على الكثيف، والنبر على المظلم، والحسن على القبيح

الضرب الثاني فضائل الخيرات وهي أقسام : أحدها حسب الصورة

والثائى قوى الاجسام كالقوى الحادثة والمسكة والدافعة والفاذية والقوى على الجهاد والقتال وحمل الاعباء والاثقال. الثالث الصفات الداعية إلى الحيور والوازعة من الشرور:كالفيرة والنخوة والحياء والشجاعة والحلم والاً نأة والسخاه؛ الرابع العقول. الخامس الحواس. السادس العلوم المكتسبة وهي أقسام: أحدها معرفة وجود الإله وصفاته الذاتية والسلبية والعقلية ؛ الثانى معرفة إرسال الرسل و إنزال الكتب و تنية الا نبياء . الثالث معرفة ماشرعه الله من الأحكام الخسة وأسبابها وشرائعها وتوابعها السابع الاحوال الناشئة عماذكر ممن المعارف. الثامن القيام بطاعة الله فى كل ماأمربه ونهى عنه. التاسع مارتبه الله على هذه الممارف إدالا حوال والطاعات من لذات الآخرة وأفراحها بالنعيم الروحاني كلذة الامن من عذاب الله ، و الانس بقريه وجواره ، وسماعه وكلامه ، و تبشيره بالرضا الدائم، وكذلك النظر إلى وجهه الكريم مع الخلاص من عذابه الآليم ؛ فهذه فضائل بعضها أفضل من بعض فن اتصف بأفضلها كان من أفضل البرية ، ولاشك أن معرفة الله ومعرفة صفاته ولذات رضاه والنظر إلى وجهه الكريم أفضل ماعداهن . وأفضل الملائكة من قام بهأفضل هذه الصفات فإن تساوى اثنان من الملائكة في ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر . وإن فضل البشر على الملك بشيء من ذلككان أفضل منه . وإن فضل الملك على البشر بشيء من ذلك كان أفضل منه ، والفضل منحصر في أوصاف الكمال ، والسكال إنما يكون بالممارف والطاعات والاحوال ، أو بالأفراح واللذات ؛ فإذا أحسن إلى أجساد الأنبياء والأولياء بما لاعين زأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر، وأحسن إلى أرواحهم بالمعارف الكاملة والاحوال المتوالية ، وأذاقهم لذة النظر إليه وسرور رضاه عنهم وكرامة تسليمه عليهم فن أين للملائكة مثل هذا ؟ واعلم أن الاجساد مساكن الارواح والساكن والمسكن أحوال: إحداها أن يكون الساكن أشرف من المسكن . الثانية أن يكون المسكن أشرف من الساكن ،

الثالث يتساويا في الشرف فلا يفضل أحدهما على الآخر، وإذا كان الشرف للساكن فلا مبالاة بخساسة المسكن ، وإذاكان الشرف للمسكن فلا يتشرف به الساكن؛ والاجساد مساكن الارواح؛ وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر والملك : فإن فاصل بينهما مفضل من جهة تفاو ت الاجساد التي هي مساكن الأرواح فلا ثنك أن الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من الاخلاط المستقدرة ، وإن فاصل بين أرواح البشر وأرواح الملائك مع قطع النظر إلى الاجساد، فأرواح الانبياء أضل من أرواح الملائكه، لا نهم فضلوا عليهم من وجوه : أحدها الارسال ورسل الملائكة قليل ، ولا َّب رسول الملائكة يأتى إلى في واحد، ورسول الام يأتى إلى أم وإلى أمة واحدة فيديهم الله على يديه فيكون له أجر تبليغه ، ومثل أجر كل من اهتدى على يديه ، وليس مثل هذا الملك ، الثاني القيام بالجهاد في سبيل الله ، الثالث الصبر على ،صائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين، الرابع الرضائم القضاء وحلوه. الحامس نفع العباد بالاثمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجلب المنافع ودفع المكاره. و ليس للملائكة شيءمثل هذا ، السادس ما أعده الله في الآخرة لعباده الصالحين عالاعين رأت ولاأذن سممت ولاخطرعلى قلب بشرولم يثبت مثل هذا للملائكة ؛ السابع ما أعده الله لهم في الآخرة من النعيم الروحاني كالائس والرضا والنظر إلى وجهه الكريم، وليس لللائكة مثل هذا، فإن قيل الملائكة يسبحون الليل والنهار لايفترون ، والانبياء يفترون وينامون ؟ قلت إذا فترت الانبياء عن التسبيح نقد يأتون في حال فتورهم ن الثناء على الله ومن الطاعات والعبادات يما هو أفضل من التسبيح ، والنوم مختص بأجسادهم ، وقلوبهم متيقظة غير نائمة وسيساوونهم في الآخرة في إلهام التسبيح كما يلهمون النفس

الوجه الثامن: وهو مختص بآدم عليه الضلاة السلام أن الله عرفه من أسماء كل شيء ومنافعه مالا يعرفون الوجه التاسع: وهو أيضاً مختص به أنالله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم ولاشك أن السجود له أفضل وأشرف من الساجدين

وعلى الجلة ف ا يفضل الملائك على الانبياء إلاهجام يبني التفضيل على خيالات توهمها ، وأوهام فاسدة اعتمدها ولم يتقرر بالخيالات والتوهمات من أمور يعلم الله خلافها بل قديرى الإنسان اثنين فيظن أن أحدهما أفضل من الآخر، ﻠﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ الظاهرة، والآخر أفضل منه بدرجات كثيرة ﻟﻤﺎ اشتمل عليه من المعارف والاحوال ، والقليل من أعمال الاعرف خير من الكثير من أعمال العارف، وأين الثناء من المستحضرين لأوصاف الجلال وتعرف الكمال من ثناء المسبحين بألسنتهم الغافلين بقلوبهم (ليس التكحل فىالعينين كالكحل) ليس استجلاب الاحوال باستذكارها المعارف لمن تحضره المعارف بغير سعى ولا اكتساب، ولا عبرة بفضل أجساد الملائكة على أجساد الأنبياء ، لأن الاجساد مسأكن ولاشرف بالمساكن ، وإنما الشرف بالأوصاف القائمة بالمساكن، والاعتبار إنمـا هوبالساكنين دونالمساكن فانالا نبياء قد سكنوا بطون أمهاتهم مع القطع بأنهم أفضل من أمهاتهم (نفس عصام سودت عصاما). فروح المسيح عليه السلام أنضل من جسد مريم ، وكذلك روح إبراهيم علية السلام أفضل من جسد أمه ، وأما من كفر من أولاد المؤمنات فهم شرُّ البرية ، ومساكنهم خير منهم ، فإذا حملت مؤمنة بكافر كان جسدها خيراً من روحه ، إذ قام بروحه أخس الصفات وهو الكفر برب الارضين والسموات فإن قيل أين محل الا رواح من الاجساد؟ قلنا في كل حسد روحان: أحدمها روح اليقظة ، وهي الروح التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستقطاً، فإذا خرجت من الجسد نام الإنسام ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت الجسد، فإنراتها فالسموات صحت الرؤيا فلاسبيل الشياطين إلى السموات ، وإن رأتها دون السماء كان من إلقاء الشياطين و تحريفهم ، فاذا رجمت هذه الروح إلى الإنسان يسقيقظ الإنسان كاكان.

الروح الثانية : روح الحياة: رهى الروح التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسدكان حيا، فاذا فارقته مات الجسدفإذا رجست اليه حي، وهاتان الرحان فَ بَاطِن الإنسان لا يمرف باطن مقرهما إلا مَن أطلعه الله على ذلك ، فهما كجنينين فى بطن امرأة و احدة ، وقد يكون فى بطن الإنسان روح ثالثـة وهى روح الفتيطان ومقرها الصدور بدليل قوله (الذي يوسوس في صدورالناس) وجاء في الحديث الصحيح وإن المتثالب إذا قال هاه هاه ضحك الشيطان في جوفه ، وجاه في الحديث « إن للملك لمة وإن الشيطان لمه » وقال بعض المتكلمين : الذي يظهر أنالروح بقرب القلب ، ولا يبعد عندى أن يكون الروح فى القلب ، ويجوز أن يحضر الملك في باطن الإنسان حيث يحل الروحان، ويحضر الشيطان، ويجوز فى كل واحدة من الا رواح أن تكون جوهراً فرداً يقوم به مايليقبه من الصفات الحسيسة والنفيسة ويجوز أن تبكون كل واحدة منهن جسما لطيفاً حياً سميعاً بصيراً علما قديراً مريداً متكلما ، فتكون حيواناً كاملا في داخل حيوان ناتص، ويجوز أن تكون الا دواح كلها نورانية لطيفة شفافة، ويجوز أن يختص ذلك بأرواح المؤمنين والملائك، دون أرواح الجن والشياطين، فإن قيل: إذا أتى جبريل الني عليه السلام في صورة دحية فأين تكون روحه؟ أف الجسد الذي يتشبه بعسد دحية ، أم في الجسد الذي خلق عليه سمائة جناح ؟ فان كانت في الجسد الأعظم فما الذي أتى إلى الرسول؟ جبريل لامن جهة روحه ولا من جهة جسده ، وإن كانت في الجسد المشبه بدحية فهل يموت الجسد الذي له سباتة جناح كا تموت الاجسادإذا فارقها الارواح أم يبقى حياً خاليا من الروح المتقلة من الجسد المسه بحسد دحية ؟ قلت: لا يعد أن يكون انتقالها من الجسد الأول غير موجب لموته ، لأن موت الاجساد بمفارقة الارواح ليس بواجب عقلاً ، وإنما هو بمادة مطردة أجراها الله في أرواح بني آدم فيبق ذلك الجسد حيًّا لا ينقص معارفه و لا طاعته شيءً ، و يكون انتقال روحه إلى الجسد الثاني

كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف الطيور الخضر، تأكل تلك الطيور من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها و تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش

وقالت طائفة: الارواح باقية فى القبور، ولذلك سلم عليه السلام عليهم وأمرنا بالتسليم عليهم، وقال « سلام على أهل الديار من المسلين والمؤمنين ، وأهل الدار فى عرف الناس من سكن الدار أو كان بغنائها، وقدأ مرنا بالاستعاذة من عذاب القبر، ومر بقبرين فقال وأسما يمذبان وما يعذبان فى كبير، وهذا يدل على أن الارواج فى القبوردون أفنيتها وهو المختار، ولذلك قال عليه السلام فى المؤمن ويفسح له فى قبره ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون، وقبل إن الاندياء ترفع أجساده ولم يثبت ذلك، وزحمت طائفة أن أرواح الكفار ببئر بالين وظاهر السنة يرد عليه فإنه عليه السلام أمر بالتعوذ من عذاب القبر، وقال «لو لا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الموتى فى قبوره، والارواح كلها قاتقل يوم القيامة إلى أجساد غير أجسادها، لان ضرس والارواح كلها قاتقل يوم القيامة إلى أجساد غير أجسادها، لان ضرس وللدينة، وأجساد المؤمنين على هيئة جسد آدم ستون ذراعاً فى السياه (فاالديار ولل الخيام الحيام)

(فائدة) إن قبل أيما أضل النبوة أم الإرسال؟ فنقول النبوة أفضل لآن النبوة إخبار عما يستحقه الرب من صفات الجمال ونعوت السكال وهي متعلقة بالله من طرفيها، والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد فهو متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر، ولا شك أن ما يتعلق بالله من طرفيه أفضل عما يتعلق به من أحد طرفيه، والنبوة سابقة على الإرسال فإن قول الله لموسى (إنى أنا الله رب العالمين) مقدم على قوله (اذهب إلى فرعون إنه طفى) فيميع ما تحدث به قبل قوله داذهب إلى فرعون ه تبوة، وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إسال.

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب له ، والإرسال إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم: من معرفته وطاعته واجتناب معصيته ، وكذلك الرسول عليه السلام لما قال له جبريل (اقرأ باسم ربك الذي خلق) إلى قوله (إلى ربك الرجعي) كان هذا نبوة . وكان ابتداء الرسالة حين جاهه جبريل: بياأيها المدثر قم فأنذر .

(فائدة) إذا استوى اثنان في حال من الأحوال فهما في التفضل سيان. و إن تفاوتًا في ذلك بطول الزمان وقصره كان من طال زمانه أفضل عن قصر زمانه عند اتحاد الحال ، فإن تفاو تا في الأحوال . فإن كانت إحدى الحالتين. أشرف وأطول زماناً ، فلا شك أن صاحبها أشرف وأفضل ، مثاله الخائف مع الهائب، فإن الهيبة أفضل من الخوف، فإذا طال زمان الهيبة وقصر زمن الحنوف فقد فضلته من وجهين اثنين، وإن استوى الزمان كان الهائب أفضل وكذلك إن قصر زمان الهيبة عن زمن الخوفكان الهيبة أفضل لعلو رتبتها وشرفها، ألا ترى أن وزن دينار من الجوهر أفضل من الدينار، والدينار أفضل من الدرهمين والعشرة لشرف وصفه على وصف الفعنة ، والدرجم أفعنل من مائة درهمن النحاس لشرف وصفه ، وبهذا الميزان يمرف تفاوح الرجال وكذلك. تعرف مراتب الطائمين بملابسة بعضهم لأفضل الطاعات وبملابسة الآخرين لادنى الطاعات و إن استووا فى الطاعات لم يجز التفضل فى باب الطاعات و إن. كثرت طاعات أحدهم وقلت معارف الآخر وأحواله يقدم شرف المعارف والاحوال على شرف الاعمال والاقوال، ولهذا جاء في الحديث: • ماسبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بأمروقر في صدره ، وقال عليه السلام لما استعظم بعضهم طاعاته و إنى لارجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ٥ لفضل المعرفة وشدة الخشية على كثرة الاعمال والله أعلم.

# ﴿ فهـرس الجزء الثاني ﴾

# ( من كتاب أو اعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام )

مفحة

و السل فيا يفوت من المصالح أو يتحاق من المفاسد مع النسيان )
 غلبة النسيان على الانسان - من نسى شيئا من العبادات - ما يمكن تداركة وجب على الفور - صلاة المحدث ناسيا - من حلف ثم نسى يمينه

٣ ﴿ فَانْدَهُ ﴾ الفالب من النسيان ما يقصر أمده \_ إن طال زمن النسيان

و فصل فى مناسبة العلل الاحكامها وزوال الاحكام بزوال أسبابها ﴾
 لكل جناية عقوبة \_ العالهارة من النجاسات \_ حكمة الفسل من الجنابة \_ التيمم
 بالنراب \_ زوال الاحكام بزوال عللها \_ النوم والجنون وأشباههما مزيلة التكاليف
 المصمة بالايمان وزوالها بالكفر \_ رمل الني فى حجة الوداع

( فصل فيها يتدارك اذا فات بعذر وما يتدارك مع قيام العذر ) الستر فى الصلاة \_ من صلى عريانا \_ القبود فى الصلاة لمرض \_ التيم خوفا من البرد \_ التيم على الجبيرة \_ من فقد الماء والتراب \_ من قدر على بعض التكليف \_ وهجز عن بعضه \_ قرب العبد من اقه تعالى

﴿ لَصُلُ فَ بِنَانَ تَخْفِيفَاتُ الشَّرْعِ ﴾

قصر الصلاة ـ التيمم بدل الفسل ـ ابدال القمود بالةيام ـ الصوم بدل المتق ــ الجم في الصلاة للبطر

٧ ﴿ فَصَلَ فَى المُشَاقَ المُوجِبَةُ التَخْفَيْفَاتُ الشَّرِعِيةُ ﴾

مشقة الفسل والوضوء في الشتاء مشقة الصلاة في الحرو والبرد مشقة الصوم مشقة الخبح مشقة طلب العلم و إقامة الحدود و الرقة على الوالدين والآقارب لا تسقط المشاق العبادات والمشقة الحقيقة والمشقة المتوسطة و ما يعنى عنه في العبادات و الصلاة مع الحبث و حكم المستحاضة و المشاق في ألحج و الفرو في العبادات و أسرالبندق و الرمان وما أشبهما و حذر "رك الجاعات و أحدار الصوم و الحوف من حدوث مرض و زوال الحوف و رحمة الشارع و رفقه و لا يطلب

#### مفحة

الماء من بعد - المنة في ثمن الماء - هبة الماء واستهابه - القمل يبيس الحلق في الحج - حصور الطفام والصلاة - شرط البينم

الاحتياط في جلب المصالح ودر. المفاسد في مصالح الاحتياط - اجتناب مصالح الايجاب والندب - مفاسد الكراعة والتحريم - الاحتياط - اجتناب المفاسد - النية في العبادات - براءة الذمة - من نسى صلاة منخس - حكم الحنثي في العبلاة - اختلاط قتلي المسلمين والكافرين - إذا اشتبت الآنية - إمامة الحنثي - شهادة في الووجين

ب خصل فيما يقتضيه النهى من الفساد وما لا يقتضيه ﴾
 الصلاة في المزبلة - بيع الحر - البيع على البيع - السوم على السوم - الحظبة على
 الحطبة - صوم يوم الشك

٢١ ﴿ الصل في بيأن جلب المصالح ودره المفاسد على الطنون ﴾
 مراتب الظنون ـ من ادعى بحد القذف ـ ادعاه الآمة عتقها ـ ادعاه الجانى العفوـ
 الهمين على نية المستحلف

ود الما كا الما على الفريم إذا دعى إلى الحاكم )
مسالة الدعوة ـ من عتبع من الحضور ـ قذف الرجل زوجته ـ الجرح والتعديل

وم ( فصل فيا يقدح في الظنون من النهم ومالا يقدح فيا ) عبم الشهادة والعتق ـ تركية البينة ـ شهادة أهل الاهواء ـ توبة الفاذف

13 ﴿ فَصَلَ فَ بِيانَ أَدَلَةُ الْأَحْكَامُ وَمَى ضَرِيانَ ﴾ الآدلة الشرعة \_ افرار المقرين \_ تقويم المقومين \_ إعلان الوفاف \_الرشد والحرية

و فصل في بيان تعارض أصل وظاهر ) و فصل في بيان الأصلين )

تمارض الاصلين ـ الميت المقتول ـ براءة النمة من الدية ـ خياب العبد

و فصل ف تعارض ظاهرين )
اختلاف الزوجين ف مناح البيت - مناع الرجل الخاص - أدوات المرأة المروقة تعليف المدى بعد نكول خصمه - إنكار المنكر على الفان - إغاثة الحارب - البقين والفان - الاجتهاد بالفانون - أحكام الفان

| Acres | - |
|-------|---|

﴿ فَصَلَ فَ حَكُمُ كُذَبِ الطَّنُونَ ﴾

من شك فى القبلة أو الطهارة \_ الشك فى الامام \_ من شك فى الزكاة \_ من شك فى السحور \_ المساجد المفصوبة \_ من شك فى وراثته \_ من شك فى العتق \_ من قتل أو حد ظلما بالظن \_ حكم المجتهد بظنه المخطئ

٨٥ ( فصل فى بيان مصالح المعاملات والتصرفات ) اشتراك مصالح الناس ـ الاحتياج إلى الامام الآعظم ـ احتياج الآكابر للاصاغر وبالعكس ـ مصالح الآجساد ـ درجات الناس مختلفة

مصلحة الآخرة الثواب، ومفسدتها العقاب ـ عدلاقة في ثوابه وعقابه ـ تكليف مصلحة الآخرة الثواب، ومفسدتها العقاب ـ عدلاقة في ثوابه وعقابه ـ تكليف الكفار ـ منة الله تحيط بالكل ـ هل فيها ضرر؟ العبد المفسد ـ من جمع بين المصلحتين ـ أنواع العبادات ـ التسبيح والتقديس ـ حق الله وحق العباد ـ ما يشمل الحقين ـ المصلحة العاجلة والآجلة أحكام الولايات . الشهادات . الالنقاط المحلوم العاملة والآجلة العاجلة والآجلة العاملة والآجلة والآجلة العاملة والآجلة العاملة والآجلة والآجلة

وه عدة في بيان حقائق التصرفات ) فطرة التعبد قد . أقسام التصرفات . البيع والاجارة . المسافاة . القراض . السلم القرض . الجمالة . الحوالة . الوقف . الهدايا والوصايا

٩٩ (الباب الأول: في نقل الحق من مستحق إلى مستحق)

٧٠ ( الباب الثنائي في إسفاط الحفوق وهي ضربان )

الابراء من الدين . إسقاط القصياص بالعفر . الحلم والطلاق على مال العتق بعوض . يع العبد من نفسه . الصلح عن القصاص

٧١ ( الباب الثالث في القبض وهو ثلاثة أضرب ) قبض بإذن الشرع . اللقطة . المنصوب . أموال الفائيين . الزكاة . الودائع . أموال أهل الحرب . حتى الانسان القبض بإذن مستحقه . قبض بغير إذن الشرع

٧٧ ( الباب الرابع في الاقباض وهو أثواع ) مناولة الحلى والجواهر \_ مناولة العقار \_ تمكين القابض من القبض \_ المكيل والموزون \_ المتاع وما يضبه \_ الثمار على الاشحار \_ ما يقبضه الوالد لواده

﴿ الباب الحامس في التزام الحقوق من غير قبول وهي أنواع ﴾ ﴿ الباب السادس الحلط والشركة ضرمان ) ﴿ الباب السابع إنشاء الملك لمها ليس عملوك وهو أنواع ) ( الباب انتامن الاختصاص بالمناقع وهي أنواع) ( الباب التاسع في الآذن وهو ضربان ) (الباب العاشر الاتلاف وهو أضرب) VE اتلاف الأطعمة القطع والقتل دفاءاً - قتل الكفار - إتلاف ما يدمي اقه به -رمى الزناة وقعام السارقين ـ قتال الظلمة وتخريب ديارهم ( الباب الحادى عشر التأديب والزجر وهو أضرب ) VE ( فصل في تصرف الولاة ونواجم) Ve أموال اليتامي ـ شرط العدالة ـ تمينز الكاح من السفاح ـ حق الزوج والمرأة ( فصل فيما يسرى من التصرفات وله أمثلة ) PV ( قاعدة في الفاظ التضرفات ) ( قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات ) تميين الفاظ المقود \_ من أقر بشيء من التصرفات \_ المفتى أسير المستفقى \_ عدد الرضمات المحرمة الزواج ـ حكم الشهادات وأنواعها ـ تفسيق الشهود ( قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الاسباب من المعاملات ) حيازة المباح كالحشيش والحطب \_ قتل الكفار وسليم \_ ما يتقدم أحكامه على أسبابه - تلف المبع قبل القبض - ولك البائم في مدة الخيار . مااختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسامه . ما يتعجل أحكامه ( فائدة ) المناسبة في الأحكام . مالا يناسب أحكامه . الفسل الني . ماله من الأساب حكم واحد . ماله حكان ، ماله ثلاثة أحكام . ماله أربعة أحكام. ماله أكثر من ذلك إلى العشرة AA

(فصل في تقسيم الموافع)
 مواقع صفة العبادات والمعاملات - الكفر - الردة - الحدث - الرضاع، الإحرام

صفحة

### (فصل في الشرط)

AA

# (قاعدة في بيان الشهات المأمور باجتنابها)

11

الحسن من الالممال ـ المنهى عنه ـ أسباب التحريم والتحليل ـ الاسباب الصحيحة كالبيع ـ تحريم بعض الاطعمة ـ الفائم بالمحل

### ﴿ نصل فى التقدير على خلاف التحقيق﴾

90

إيمان الصبيان في الطفولة ـ كفر أولاد الكفار ـ الفسق في الفاسق ـ النية في العبادات العلوم للعلماء نبوة الآنبياء . حكم الحسد والحاسدين . إذا باع السارق . العبد المرتد الذم وتقديرها الدبون وتقديرها . تقدير الذهب والفضة في مجروض التجارة . الملك في المعلوكات ، الموجود في حكم المعدوم . المتأخر والمتقدم . الأعيان وآثارها . الإجارة والمتفعة مقابلة العوض ، منافع التبادل . الرهن

### (قاعدة فيما يقبل من التأويل ومالايقبل)

1.

1.4

تأويل الآلفاظ. تأويل اللفظ بالظن. تأويله باللغة. مالا يحتمله

م. ٢ (فصل فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه ) . ٢ فطق الأعجم بالكفر . نطقه بالايمان . نطق العربي بلفظ أعجم

(فائدة) في حمل اللفظ على ظاهر اللغة . تعملي عرف الشرع

١٠٣ (فاتدة) تعليق التصرف على المشيئة

### (فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة)

دعوى البار على الفاجر . دعوى الفاجر على النقى . دعوى الزوجة بالولد . ولد الزنا الولد يلحق بدون ستة أشهر . الاعتراف بالدين القذف بالزنا . تعليق الطلاق . دعوى السوقة على الخليفة والامراء

۱۰۷ (فصل فی تنزیلدلالة العادات و قرائن الاحوال منزلة صریح الاقوال فی تخصیصی العموم و تقیید المطلق و غیرهما و له أمثلة)

التوكيل في البيع المطلق. حمل الإذن في النكاح . الوكالة في الاجارة . بيع الثمار . حمل الودائع والإمانات. استئجار العانع لصنعته . استئجار الحادم الخدمة . توزيع الثمن بالاستحقاق , توزيع الموض على المقصود . من استأجر عاملا لعمل

سفحة

خاص . طمام العنيفان . من أكل قدر عشرة . قلة الطمام . دخول الحامات بدون إذن . دخول المحالات العامة كذلك . دور القضاء والولاة . المدارس والمعاهد . دخول الحكائس . الاذن فالدخول من الصيان . الشرب من الجداول المملوكة والانهار . سق الدواب منها . سباب الاراذل الاماثل ، ثباب العبدو الامة . الركاز الجاهل واللقطة . الظاهر والكناية

الله المادات لمسيس الحاجات إلى خانون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك وله أمثلة)

إزفاف المروس ببح وطأها . طرق باب الدار . إيقاد المصابيح من السرج ـ إتلاف المشترى بحضرة البائع مايشتريه . سكوت البكر إذنها . أقوال المقومين للصفات كيل الكائلين ووزن الوازنين . رفع اللقطة دلالة أوضاع الابنية على الاختصاص الاجنحة على الجار

١٢٠ (فائدة) اليد عبارة عن القرب والاتصال وله مراتب

( لصل في الحل على الغالب والاغلب في العادات ولذلك أمثلة ) نقد البلد وحكمه . القتيل وسلبه . من أحيا أرضا ميتة . إذن الامام

١٢١ (قامدة) كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل

۱۲۲ ﴿ قاعدة في اختلاف أحكام النصر فأت لاختلاف مصالحها ﴾ ما يصح في باب و يبطل في خلافة . توقيت الاجارة . أجل النكاح ، الموض المجهول . شرط رؤية المبيع ـ حكم الحظوبة للزواج

۱۲۵ (قائدة) إذا مات الموجب بين الانجاب وانقبول بطل إيجابه جواز التصرفات ولزومها . الحيار . خيار الشرط . الوكالة . الجعالة . النكاح. الاجارة . الحالة . الوصية . القراض . الرهن

١٧٨ (قائدة) العنو عن القصاص والعقوبات لازم لايقبل الجواز

٩٧٩ (قائدة) القسمة المجبر عليها لازمة . وكذلك قسمة التراضى (قائدة) في اختلاف مصالح الاركان والشرائط

اشتراك التصرفات في المصالح ـ شرط الايمان ـ العلهارة ـ الاسباب ١٣٦

مايوجب الضمان ـ الاكراه ـ الوّازع الشرعي ـ القوى والضعيف "

سفحة

144

١٣٤ (قائدة) إذا شهد اثنان بالوور على تصرف ثم رجعا

﴿ قاعدة ليمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لاتجوز طاعته ﴾

و المناقة لي طاعته \_ لاطاعة في معصية \_ تفردالإله بالطاعة \_ الاجتهاد و التقليد \_ الانتقال المناهب \_ استنباط الاحكام

١٣٦ (فائدة ) اختلف العلماء في تقليد الحاكم الجمهد لمجتهد آخر

( قاعدة في الشبات الدارثة المصود )

١٣٨ (قاعدة المستثنيات من القواعد الشرعية )

١٥٠ ( المثال الثانى من أمثلة ماخالف القياس فالمماوضات وغيرها )
 لا يصح الرضا و الابراء بالمجهول \_ مأله قشر من الاطعمة \_ بيّع المجهول من
 التجارة \_ التخمين \_ العبد الآبق و الجل الشارد \_ الشجر يباع في أرضه \_ الشركاء

في الوقف والعتق ـ البناء في ألارض المبيعة

١٥٣ ( المثال السادس من أمثلة ماخًالف القياس في المعاوضات وغيرها )

، ( المثال السابع إذًا باع عينين ثم وجد بأحدهما عبا )

١٥٤ ( المثال الثامن لا يباع المال الرجى ( لكيل إلا بالكيل )

- و المثال التاسع لا تجوز المعاملة على ما جهلت أوصافه . العاشر الحلول شرط في صحة المعاملة . الحادي عشر الميت لا بهك . الثالث عشر من لا بهك تصرفا لا يملك الاذنفيه . الوابع عشر لا يحتمع العرضان . الحامس عشر إيجار المأجور بعد قيضه جائز . السادس عشر ايجار عمر رضي ابته عنه للأرض بأجرة مؤبدة السابع عشر لا يجوز تقطيع المنافع
- ۱۵۸ (فأئدة) كل ما يثبت في العرف إذا صرح التعاقدان بخلاله صع الثامن عشر أكل الوصى الفقير من مال اليتم . التاسع عشر المخالطة في الطعام العشرون لا يصح قبض الصبي والجنون للديون . الحادي والعشرون لو عم الحرام الآرض كلها .
- 171 (فائدة) الاحسان لا يخلو عن جلّب نفع أو دفع ضرر أو عنهما العدقة كفارة لانوب ـ التسامل في البيع والشراء . الثاني والعشرون الكتابة -

اللارقاء . الثالث والعشرون تقسيم أموال المصالح العامة . الرابع والعشرون استقلال الاحداث بأموالم . الخامس والعشر ون المخالعة بمال . السادس والعشرون من أتلف لا يجوز إسقاط شيء من حق المولى عليه مجانا . السابع والعشرون من أتلف شيئا عمدا . الثامن والعشرون إهدار الضمان . التاسع والعشرون الأصل في الضمان . الذاون ذكاة الحيوان

﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ذا سقط الصيد رفيه حياة مستقرة

الحادى والثلاثون إذا ظهر فى نصيب أحدالمة تسمين حق معين لانسان ـ الشانى والثلاثون من الله شيئا ثم أعرض عنه . الشاك والثلاثون لا يجوز تعطيل الانسان عن مناخمه . الرابع والثلاثون لا يستوفى أحد حق نفسه . الخامس والثلاثون من قدر على استيفاء حق له

﴿ فصل في الآذكار ﴾ 171 ١٧١ (فائدة) الاذكار المشروعة أفضل من الاذكار المخترعة ﴿ فصل في السؤال ﴾ ﴿ فَصَلَ فَي البِدع ﴾ 144 ﴿ فَصَلُّ فَ الْأَقْتُصَادُ فَالْمُصَالُّحُ وَالْحَيُورِ ﴾ IVE ( مبحث قد يديم المره نفسه اذا دعت الحاجة ) 7.1 ٧١٦ ( قائدة ) أغلم أنه لا يحصل السباع المقصود إلا عند ذكر الصفات ( فصل ف معرفة الفضائل) 717 ( فصل في تعرف مايظهر من معارف الأولياء وأحوالم ) TIV ( فصل في بيان أحوال الناس ) YIA ٧٧٠ ( فصل في معرفة تفضيل بمض الموجودات الحادثات على بعض الجواهر ) فضائل الجادات. فضائل الحيوان . فضائل الخيرات . العقل والروح ٧٢٦ ( فَاتِدة ) إذا قيل أما أفضل: النبوة أم الارسال ﴿ فَائِدَةً ﴾ أَذَا استوى أثنان في حال من الأحوال

( تم الفهرس وبه تم الكتاب )